

# وتطورالفكرالفلسفى في إيران إسهام في تاريخ الفلسفة الإسلامية

Some of the same o

تطورالفكرالفلسفى فى إيران اسهام فى تاريخ الفلسفة الإسلامية حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ــ ١٩٨٩م

الدارالفت يذللنيت تروالنورب

## وطورالفكرالفلسفى فى إران السهام فى تاريخ الفلسفة الإسلامية

مرجمه على المرادين المرادين المرين المرين المرين المرين المرادين المرين المرين

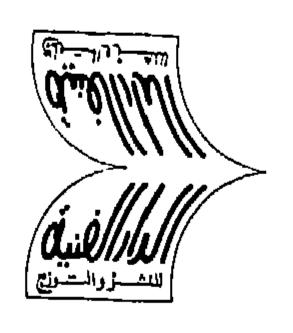



#### بقدمية

#### المؤلسف والكتاب

عرف قراء العربية محمد إقبال (١٨٧٧ ــ ١٩٣٨) أديباً وشاعراً فذاً من خلال أشعاره المترجمة عن اللغتين الفارسية والأوردية ، كما عرفوه ناقداً لتاريخ الفكر الإسلامي وزعيماً من زعاء الإصلاح في العالم الإسلامي المعاصر ، ينزع إلى ربط الأصالة بالتجديد برباط وثيق لا تنفصم عراه ، وذلك من خلال كتابه «تجديد الفكر الديني في الإسلام» الذي ترجم عن الانجليزية ونشر في القاهرة عام ١٩٥٧ .

ولكن هناك جانباً آخر من جوانب شخصية إقبال الفذة لم يتح لقراء العربية أن يتعرفوا عليه وهو فكره الفلسفى، وتحليله العميق لتطور الفلسفة الإسلامية، واستخلاصه البارع للمراحل الأساسية والنقاط المحورية في مسار هذا التطور، وترجمتنا لهذا الكتاب خطوة في اتجاه تعريف قراء العربية بهذا الجانب من جوانب شخصية إقبال.

وكان إقبال قد سافر إلى انجلترا عام ١٩٠٥ بعد حصوله على الليسانس فى الفلسفة من الكلية الملكية بلا هور ليواصل دراساته العليا هناك ، حيث حصل على شهادة فى الاقتصاد وأخرى فى القانون من جامعة لندن ، ولكنه آثر أن يقدم نتاج دراسته فى مجال الفلسفة إلى إحدى الجامعات الألمانية ، فتقدم بهذا البحث الذى بين أيدينا إلى جامعة «لودڤيج ماكسيميليا » Ludwing Maximilian بين أيدينا إلى جامعة «لودڤيج ماكسيميليا » The Development of Metaphysics in Persia محسن حصل به على درجة الدكتوراة فى الفلسفة عام ١٩٠٨ .

لقد اهتم إقبال بالتأمل المتواصل في التراث الإسلامي والفكر الإنساني في مختلف مراحله وخاصة في مرحلته الأخيرة التي يعاني منها الإنسان المعاصر، وكان المذاهب التي لم تفللح في حل الأزمة التي يعاني منها الإنسان المعاصر، وكان إقبال عميق الإيمان أنيه بدون الهدى الذي نزل به القرآن، ومثلته رسالة النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) فلا حل لهذه العقدة ولا خلاص يرجى للإنسانية من آثار الفكر التقليدي وضلالات المذاهب المادية المعاصرة. شريطة أن نعيد بناء الفكر الإسلامي من جديد استمداداً من منابعه الأساسية، وإفادة من تجار به الشرية، ومواجهة لمسئولياته الحالية، مع العناية بالإنسان المسلم المعاصر وصقل الشرية، ومواجهة لمسئولياته الحالية، مع العناية بالإنسان المسلم المعاصر وصقل الشرية، ومناء وعيه الذاتي، وربطه بالله عز وجل و بروح العشق والجهاد والفقر المتي رآها الناس في أصحاب رسول الله (ص) في أيام الدعوة الأولى فازدهرت بهم الحياة، وتأسس العلم بمعناه الحقيقي، وقامت في الأرض الحضارة الراشدة.

وقد أعان إقبالاً على التصدى لهذا المشروع الحضارى الجديد، والمراجعة المتأنية للتراث الإسلامي، والمخاطرة باستشراف مستقبل الإنسانية ودور الأمة الإسلامية في ذلك \_\_ ثقافةٌ خصبة على قدر كبير من الاتساع والعمق.

أما كتابنا هذا فقد صدرت له منذ قريب ترجمة عربية من مصربيد أستاذ جليل هو الدكتور مجيب المصرى ، غير أنها أعدت اعتماداً على ترجمة فرنسية وليس عن الأصل الانجليزى فرأينا ، وقد تخصص أحدنا في الفكر الإقبالي واللغة الفارسية والآخر في الدراسات الفلسفية الإسلامية وخاصة في إيران ، أنه ربما كان

من حق القارىء العربى علينا أن نقدم له ترجمة دقيقة قدر الإمكان للأصل الانجليزى لهذا العمل الإقبالى مع تقديرنا لجهد الأستاذ المصرى وفضله ، ونعتقد أن المهتمين بالفكر الإسلامى عامة والدراسات الإقبالية خاصة من القراء العرب سوف يستقبلون هذه الترجمة بما يناسبها من اهتمام ، وسيجدون متعة خاصة ، وإفادة قيمة من قراءة هذا العمل الذى عزّ تناوله على البعض أمداً طويلاً ، وذلك :

- (۱) أن هذا العمل يمثل مرحلة مبكرة من حياة إقبال الفكرية وربما عكس في بعض مواطنه تأثراً بآراء بعض المستشرقين في جوانب من تراثنا الإسلامي ، وربما احتوى آراء لم ينضجها طول التأمل ، وأحكاماً أو انطباعات عن بعض الحركات والتيارات الفكرية والعملية في تاريخ إيران الذي يعتبر في الحقيقة \_ رغم خصائصه المميزة \_ نموذجاً للتطورات الفكرية في بلاد إسلامية كثيرة أخرى . نعم إنه لا يخلو من ذلك كما يلاحظ الأستاذ شريف في مقدمته لنشرة لاهور (دين محمدي پرس) لهذا الكتاب ، غير أن دارسي أي مفكر في أهمية إقبال و وزنه يعنيهم ولا شك أن يعرفوا تطور فكره ، وأن يزنوه بالميزان النقدى الذي طالما دعا إليه . وذلك وجه من وجوه أهمية هذا الكتاب .
  - (۲) كما أن الكتاب في يلاحظ الأستاذ شريف مرة أخرى أول عرض مكتمل وربما كان الوحيد أيضاً تطور الفكر الفلسفى في إيران، ولإقبال في هذا الصدد الفضل الأول، وقد ساعدت القوة الفكرية والصفاء الذهنى الذي حبا الله به إقبالاً على وضوح العرض، وإبراز التطورات الأساسية لهذا الفكر المتشعب بحيث يسهل على القارىء الحصول على صورة شبه مكتملة لهذه المسيرة الفكرية الإيرانية العميقة. وتلك ناحية هامة في هذا العمل خاصة.
  - (٣) أنه يمثل تطور فكر إقبال نفسه ، كما سيجد القارىء حين يقارنه بأعمال المؤلف الأخرى وخاصة بمحاضراته العميقة الشيقة في (تجديد الفكر الديني) وكما حاولنا مع الاختصار الشديد في ذلك أن ننبه عليه في بعض المواضع ، كحديث المؤلف عن التطورات الحديثة في الفكر

الإيرانى فى الفصل الأخير، وكبعض أحكامه على المذاهب والآراء الكلامية والصوفية فى الفصول الأولى مما عاد المؤلف نفسه فطوره أو غيره فى أعسمال أخرى تبالية ، وصرح بأن آراءه السابقة لم تبن على اطلاع كاف وإلمام دقيق بالتفاصيل الهامة المتصلة بهذه المذاهب والآراء.

- (٤) أن اللذي ينصبحب إقبالاً في رحلته مع مسيرة الفكر الفلسفي الإيراني البذي أخمذ يبلفت أنظار الناس في أيامنا هذه بوجه خاص ، وإن كان لا يعسنينا نحن منه إلا الخلفية الفكرية للتطورات والمواقف العملية ، نقول: الذي يصاحب إقسالاً يجد أنسأ ومتعة إلى جانب الإفادة والكشف العلمي ؛ لأن إقبالاً المتأمل الدارس يعطى إلى جانب الحقائق العلمية والموازنات الفكرية انطباعاته الشخصية، وفهمه المذاتي لهذه الاتجاهات والمواقف الفكرية ، بحيث تحمل تحليلاته آثار معاناة نفسية ومعايشة لتلك الأفكار والمواقف ، لا مجرد سرد موضوعي جاف أو تحمليل عقلي خالص كما هو الحال في الدراسات المشابهة ، و ينظمهر ذلك بوضوح في موضوع أثير لدى إقبال وهو موضوع التصوف الذي يستناوله في فيصول متتابعة تعرض للظاهرة الصوفية وأصولها في الحياة الإسلامية ومصدرها الأول وهو القرآن الكريم، ثم للتصوف باعتباره مذهباً فكرياً وباعتباره تجربة روحية فنية ، وللرؤية الصوفية للحقيقة من خلال الذات الواعية بالوجود الإلهي، أو العشق الروحي للجمال الكلى، أو العودة إلى المواريث النورانية القديمة، أو المخاطرات الفكربة الجريئة، وهو عرض قد لا يصادفه المرء في أعمال كثيرة
  - (٥) أن الشقافة العمميقة لإقبال ، وإلمامه بالتيارات الفكرية في الشرق والغرب ، وإتقانه للعديد من اللغات الشرقية والغربية ، وتدربه على مناهج البحث الحديث وأساليبه قد أعطى لعمله هذا قيمة خاصة قل أن نجدها في أعمال المستشرقين أو الدارسين الشرقيين ممن لم يتوفر لهم مشل ثقافة إقبال الجامعة بين تراث الشرق والغرب وأساليب البحث

العلمى وتقاليده فى البيئتين المذكورتين، ويظهر ذلك فى بنية البحث وأساليبه التحليلية والتركيبية، كما يظهر فى المقارنات العديدة بين الآراء والننظريات المتشابهة لدى المفكرين المسلمين والفلاسفة الغربيين من محتلف الجنسيات فى كافة فصول الكتاب، مما يلقى ضوءاً على الاتجاهات القديمة باستحضار الآراء الحديثة والمعاصرة، ويعين القارىء على أن يعقد فى ذهنه هو ضروباً من المقارنات والموازنات تكمل عمل المؤلف، أو تعقب على بعض أحكامه وتحليلاته، وهى ناحية استمرت مع إقبال بكافة آثارها الإيجابية والسلبية كما يعرفه المهتمون بدراسته وما أثاره عمله المتأخر فى (تجديد والسلبية كما يعرفه المهتمون بدراسته وما أثاره عمله المتأخر فى (تجديد الفكر الإسلامي واتجاهات المفكرين الغربيين وآرائهم.

ونستطيع أن نلحظ من البحث الذي بين أيدينا أن إقبالاً يستخدم كلمة Metaphysics (الميتافيزيقا) \_ في عنوان كتابه ثم في خلال فصول الكتاب \_ استخداماً واسعاً يدل على معانى أكثر شمولاً من موضوع ما وراء الطبيعة ، فلقد انطلق المؤلف يبحث في تطور الفكر الفلسفي في إيران بمختلف شعبه ومناحيه ، ومن ثم تخيرنا للترجمة العربية لهذا البحث عنواناً أكثر دلالة على مضمونه ، وهو «تطور الفكر الفلسفي في إيران ».

ولا شك أن حجم البحث قد يبدو \_ لأول وهلة \_ غير متناسب مع خطورة الموضوعات التى يعالجها المؤلف، أو مع المدة الزمنية الطويلة التى شملتها الدراسة. لكننا إذا أمعنا النظر فى هذا العمل ندرك أن إقبالاً نجح فى تحقيق الهدف الذى سعى إليه من إنجاز هذا البحث، فلقد كان هدفه الأول \_ كما بين بنفسه فى المقدمة \_ العمل على كشف الروابط الفكرية التى تربط النظم الفلسفية والتسلسل الفكرى الإيرانى، فعمد إلى تتبع المسار العام الذى اتجه إليه هذا المفكر، ومقارنة الملامح الفكرية التى تميز كل واحد من أقطاب الفكر الفلسفى لدى المفلسفى فى إيران فى محتلف العصور بنظائرها من ملامح الفكر الفلسفى لدى المفيود والصينيين والمغربين المحدثين. ولم يُعن إقبال فى كل ذلك إلا بالقضايا الرئيسية، وكان زاهداً فى الإسهاب حريصاً على الاختصار، لكن عمله جاء على كل حال وافياً بالغرض إلى حد كبير.

وقد اعتمد اقبال فى تأليف كتابه على الكثير من المراجع العربية والفارسية ، لكنه لم يستطع أن يورد لنا اقتباساته فى نصوصها الأصلية فى اللغتين ، واكتفى بإيراد ترجمتها إلى الانجلين ية . وقد ألزمنا أنفسنا غالباً بإثبات الشواهد العربية بينصها الذى وردت به فى الكتب العربية ، وكذلك بإثبات أصول الشواهد الفارسية ـ قدر الإمكان ـ فى الهوامش ، حتى تكون فى متناول القارئ المتخصص الذى يريد التحقيق والمقارنة .

ولقد كان فى خطتنا أن نزود الترجمة بكثير من الحواشى والهوامش التفصيلية السمى يغلب على البظن أنها فى حاجة إلى شرح وتفصيل، أو التى لنا فيها رأى يخالف رأى إقبال أو يناقضه ، ولكننا انتهينا إلى الاقتصار على ما وجدناه ضرور يا فى هذا الجال.

وأخيراً فإننا نأمل أن يحرك هذا العمل الذى بين أيدينا على قدمه النسبى سهية الدارسين والمتأملين لهذا الجانب من تراثنا الفكرى لمزيد من الدرس والمتأمل، ويعين على النظر وإعادة التقدير لكثير من تلك الحركات والتيارات الفكرية التي عرض لها إقبال في هذا العمل، ويفتح باباً لمزيد من الفهم للشخصية الإيرانية وموقعها من تطور الفكر والجضارة الإسلاميين.

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

(المترجمان)



## إهداء ( ١٠٠٠ ) المؤلف إلى الأستاذ ت. و. آرنولد

عزیزی مستر آرنولد:

هذا الكتيب هو الثمرة الأولى لما تلقيته منكم خلال السنين العشر الأخيرة من ثقافة أدبية وفلسفية ، وإنى ألتمس إهداءه إلى اسمكم آية عرفان بالجميل .. لقد كانت أحكامك على تتسم دوماً بروح السماحة وإنى لآمل أن يكون حكمك على هذه الصفحات نابعاً من الروح ذاتها .

تلميذكم الودود اقبسال

<sup>(\*)</sup> أهدى إقبال كتابه إلى أستاذه، وبهدى المترجمان هذه الترجمة إلى أعضاء جماعة أصدقاء إقبال بالقاهرة التي تنهض الآن بدور السُفّارة بين إقبال مفكراً وشاعراً و بين مصر والعالم العربي .. وفقهم الله .

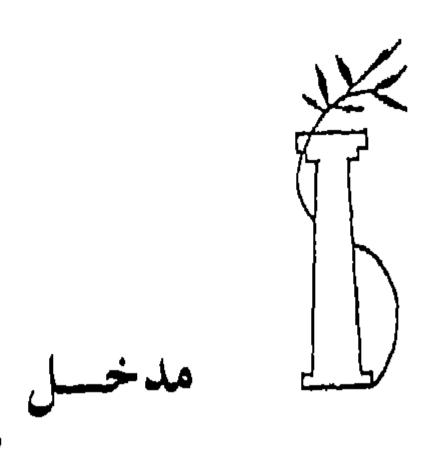

أبرز السمات المميزة لشخصية الشعب الإيراني هي ميله للنظر الميتافيزيقي . ولكن الباحث الذي يتناول ما بقي من تراث فارس متوقعاً أن يجد فيه اية مذاهب فكرية شاملة ومكتملة ، كتلك التي خلفها كانت ( Kant ) أو كاپيلا ( Kapila ) ، سوف يعود حتماً خائب الرجاء بالرغم من إعجابه العميق بالدقة الفكرية الرائعة التي تتجلي في ذلك التراث . و يبدو لي أن العقل الإيراني قلما يصبر على التنفاصيل ، ومن ثم فهو مفتقد لتلك الملكة التنظيمية التي تضم تدريجياً بناء متكاملاً للأفكار ، عن طريق إيضاح الأصول الأساسية من خلال الحقائق والتفاصيل البسيطة القائمة على الملاحظة الفردية .

إن البرهمى الحاذق يشهد الوحدة الباطنية للأشياء ، كما يشهدها الإيرانى أيضاً ، ولكن بينا يسعى الأول جاهداً ليكشف عنها فى مختلف جوانب التجربة الإنسانية وليصور حضورها الكامن فى الأشياء العينية فى صور مختلفة ، فإن الأخير يبدو كأنه قانع بها فى شمولها وكليتها الخالصة دون أن يحاول التحقق من ثراء مضمونها الذاتى .

تنطلق فراشة الخيال الإيراني نشوانة كالسكرى تطير من زهرة إلى زهرة حتى لتبدو أخيراً كما لو كانت غير قادرة على استعراض البستان كله فى نظرة شاملة ؟ ولهنذا السبب فإن أعمق أفكار الإيراني ومشاعره تجد التعبير عنها غالباً فى الأبيات المتفرقة لشعر الغزل الذي يكشف عن كل رهافة روحه الفنية . أما الهندى فإنه مع اعترافه ، كالإيراني سواء ، بوجوب وجود مصدر أعلى للمعرفة يتحرك فى هدوء وموضوعية من تجربة إلى تجربة ، يحلل تلك التجارب فى غير هوادة ، ويحملها على أن تذعن له فتكشف عن وحدتها الكلية الباطنة .

وفى الحقيقة فإن الإيراني قليل الوعى بالميتافيزيقا باعتبارها نظاماً فكرياً، ولكن أخاه البرهمي \_ في مقابل ذلك \_ واع تماماً بالحاجة إلى عرض نظريته في شكل مذهب صيغ صياغة عقلية كاملة.

ونتيجة هذا الاختلاف في العقلية بين الشعبين واضحة ؛ ففي الحالة الإيرانية نجد أبنية فكرية غير مكتملة ، وفي الحالة الأخرى نجد النوعية العظيمة «للقيدانتا» المكتملة التفاصيل.

إن الدارس للتصوف الإسلامي المتطلع ليرى تعبيراً بالغ الحرارة عن مبدأ « الوحدة » عليه أن يرجع إلى المجلدات الكبيرة التي خلفها ابن عربي الأندلسي الذي يبدو فكره العميق الخصب في تقابل عجيب مع صورة الاسلام الجافة القاحلة لدى مواطنيه.

وتبدو نتائج النشاط الفكرى لمختلف أفرع الأسرة الآرية الكبرى على الرغم من ذلك متشابهة بصورة تسترعى الانتباه ؛ فخلاصة النظر المثالى فى الهند تتمثل فى بسودًا ( Buddha ) ، وفى إيسران فى بهاء الله ، وفى السغرب فى شوبنهور ( Schopenhauer ) الذى يعد مذهبه إن استخدمنا المصطلح الهيجلى – مزاوجة بين نقيضين هما كلية الشرق الطليقة المهومة والتصميم الغربى الدقيق .

غير أن تماريخ الفكر الإيراني يقدم لنا ظاهرة لها خصوصيتها الذاتية ؛ ففي فارس ولعل ذلك راجع إلى تأثير سامي يلتحم التأمل الفلسفي بالدين التحاماً لا تنفصم عراه ، والمفكرون ذوو الاتجاهات الفكرية الجديدة هم أنفسهم دامًا أو غالباً مؤسسو حركات دينية جديدة أيضاً . ولقد نجد على أية حال بعد

الفتح العربى فلسفة خالصة منفصلة عن الدين على يد الأرسطيين المسلمين ذوى السنزعة الأفلاطونية المحدثة، ولكن هذا الانفصال كان مجرد ظاهرة عابرة. والمفلسفة الإغريقية برغم أنها نبت غريب فى التربة الفارسية، قد صارت بعد جزءاً لا يتجزأ من الفكر الفارسي، ولئن استخدم المفكرون اللاحقون سواء منهم المنقاد أو المدافعون عن الحكمة الإغريقية اللغة الفلسفية لكل من أرسطو وأفلاطون فإنهم كانوا فى غالب الأمر متأثرين بمنطلقات دينية، وتلك حقيقة يجب أن توضع موضع الاعتبار كى يتسنى فهم الفكر الإيرانى بعد دخول الإسلام فهما دقيقاً نافذاً.

والغرض من هذا البحث هو كما سيظهر للقارىء بجرد إرساء أساس لتسار يبخ \_ يرجى إنجازه فيا بعد للميتافيزيقا الإيرانية. و برغم أن الأصالة النفكرية هي أمر لا يمكن توقعه في مثل هذا العرض السريع، الذي يهدف إلى غرض تاريخي بحت، فإنني أغامر بأن أطلب ملاحظة الأمرين التاليين:

- أصلى المنطقى الم
- ب ولقد ناقشت موضوع التصوف بطريقة علمية موضوعية إلى حد كبير، وحاولت أن أكشف عن الظروف الفكرية التى استلزمت هذه الظاهرة، وبعكس الفكرة الرائجة في هذا الصدد فقد انتهيت من هذه المناقشة إلى أن التصوف كان نتاجاً ضرورياً لمجموعة من العوامل الأخلاقية والفكرية التى كان لابد أن تحرك النفوس الغافلة نحو مثل أعلى للحياة.

ونظراً لعدم معرفتى «بالزندا» فإن معلوماتى عن زرادشت لا تزيد عن كونها معلومات من الدرجة الثانية ، أما فيا يتعلق بالقسم الثانى من هذا البحث فقد تسمكنت من الرجوع إلى مجموعة من المخطوطات العربية والفارسية الأصلية كما رجعت إلى العديد من الكتب المطبوعة التي تتعلق بهذا البحث .

وهذه قائمة بأسماء المخطوطات العربية والفارسية التى استمددت منها معظم المادة المستخدمة في البحث التالى، وقد اتبعت في الترجمة الطريقة التي أقرتها الجمعية الآسيوية الملكية:

المكتبة الملكية ببرلن ١ ــ تاريخ الحكماء للبيهقي المكتبة الملكية ببرلين ٢ ــ شرح أنوارية ــ مع المتن ــ لمحمد شريف هراة المكتبة الملكية ببرلن ٣\_ حكمة العين ــ للكاتبي ٤ ــ شرح على حكمة العين ــ لمحمد بن مبارك البخارى مكتبة المكتب الهندى بلندن ٥ ــ شرح على حكمة العين ــ للحسيني مكتبة المكتب الهندى بلندن مكتبة المكتب الهندى بلندن ٦ ـ عوارف المعارف ـ لشهاب الدين [السهروردي] ٧ ــ مشكاة الأنوار ــ للغزالي مكتبة المكتب الهندى بلندن ٨ ــ كشف المحجوب ــ للهجو يرى مكتبة المكتب الهندى بلندن ٩ ــ رسالة ــ نفس (مترجمة عن أرسطو) ــ لأفضل الدين الكاشاني مكتبة المكتب المندى بلندن ١٠ ــ رسالة مير سيد شريف مكتبة المكتب الهندى بلندن ١١ ــ خاتمــة ــ للسيد محمد جيسو دراز مكتبة المكتب الهندى بلندن مكتبة المكتب الهندى بلندن ١٢ ــ منازل السائرين ــ لعبد الله اسماعيل الهروى ١٣ - جاو يدان نامه - لأفضل الدين الكاشاني مكتبة المكتب الهندى بلندن ١٤ ــ تاريخ الحكماء ــ للشهرزودي مكتبة المتحف البريطاني ١٥ - مجموعة رسائل - لابن سينا مكتبة المتحف البريطاني مكتبة جامعة كمبردچ ١٦ - رسالة في الوجود - للأمير الجرجاني مكتبة جامعة كمبردچ ١٧ ــ جاو يدان كبير مكتبة جامعة كمبردج ١٨٠ - جام جهان نما ١٩ ـ المجموعة الفارسية (رسالة ١،٢) ـ للنسفى مكتبة كلية الثالوث المقدس

المؤلف س. م. إقبال

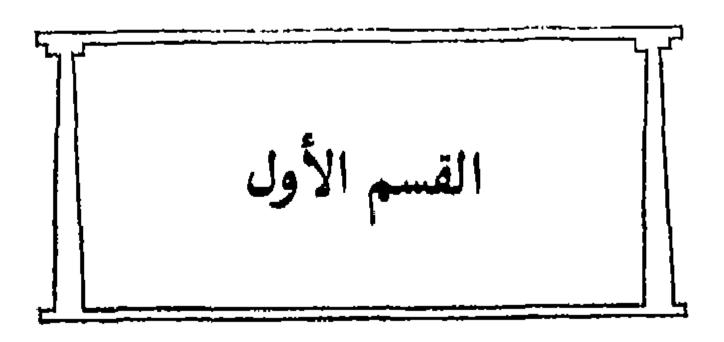

#### الفلسفة الإيرانية قبل الإسلام

الفصل الأول

#### الثنوية الإيرانية

#### ۱ ــ زرادشت:

يجب أن يعطى لحكيم إيران القديم « زرادشت » المحل الأول في التاريخ العقلى للفرس الآريين الذين أخلدوا بعد أن سئموا حياة التنقل المستمر إلى حياة الزراعة ، وذلك حين كانت أناشيد « القيدا » ما تزال في دور التكوين والظهور هناك في سهوب آسيا الوسطى ، وقد جعلهم هذا اللون الجديد من الحياة ، وما ترتب عليه من استقرار نظام الملكية فيا بينهم ، موضع الكراهية من القبائل الآرية الأخرى التي لم تكن بعد قد غيرت عاداتها البدوية الأصلية وربما سطت بين الحين والآخر على بنى عمومتها الذين صاروا أكثر تحضر واستقراراً .

ومن ثم فقد نما لون من الصراع بين هذين الضربين من أساليب العيش وجد تعبير مبكراً عنه في رفض كل فريق للإله المعترف به لدى الفريق الآخر،

وهذان الإلهان هما «أهورا» و «ديوا» ، وكان هذا في الحقيقة بداية لعملية التميز الطويلة المتسى فصلت بالتدريج الفرع الإيراني عن سائر القبائل الآرية والتي عبرت عن نفسها أخيراً في المذهب الديني لزرادشت ؛ نبي (١) إيران العظيم الذي عاش و بشر بدعوته في عصر كل من سولون وطاليس (٢).

وفى الضوء الخافت للبحوث الشرقية الحديثة نجد أن الإيرانيين القدماء قد انقسموا إلى فريقين ؛ أشياع قوى الخير وأشياع قوى الشر، عندما انضم هذا الحكيم الإيراني العظيم إلى هذا النزاع المتوتر فسحق بحيويته المعنوية عبادة الشياطين بنفس القوة التي قضى بها على الطقوس الشنيعة للكهانة الماجية.

ولعلمه مما يخرج عن غرضنا هنا أن نتبع أصل النحلة الدينية لزرادشت وتطورها ؛ فإن هدفنا \_ في حدود البحث الراهن \_ هو أن نلقى نظرة سريعة على الجانب الميتافيزيقي لكتابه الديني ، ولذا فنحن نود أن نقصر اهتمامنا هنا على الثالوث المقدس للفلسفة ؛ الله والعالم والإنسان .

#### ١ ــ الإله:

قرر «جيجر» في كتابه «حضارة الإيرانيين الشرقيين في العصور القديمة » أن زرادشت ورث مبدأين أساسيين عن أجداده الآريين :

أـــ الأول هو وجود نظام أو قانون فى الطبيعة . بـــ والثانى هو وجود الصراع فيها .

ومن ملاحظة كل من القانون والصراع فى مجالات الوجود المترامية يتشكل الأساس الفلسفى لمذهبه. ومن ثم كانت المشكلة التى تواجهه أن يوفق بين وجود الشر وخيرية الإله المطلقة ، لقد عبد أسلافه مجموعة من الأرواح الخيرة ردها هو إلى وحدة جامعة أسماها «أهورامزدا» ومن الجانب الآخر فقد رد قوى الشر إلى وحدة مماثلة وأسماها «دروچ أهرمان». ومن ثم فقد انتهى بعملية التوحيد هذه إلى مبدأين أصليين للوجود لم يكونا فى نظره — كما ينشرح هوج — نشاطين مستقلين ، بل جزئين أو بالأحرى وجهين للموجود الأول الواحد.

ولذا يذهب الدكتور هوج إلى أن نسى إيران القديمة كان من الناحية العقائدية موحداً، وإن كان من الوجهة الفلسفية ثنو ياً (٣). ولكن القول «بزوج» (٤) من الأرواح، خالقين للوجود والعدم، مع التمسك في الوقت نفسه بأن هاتين الروحين متحدتان في الموجود الأسمى (°) هو في النهاية قول بأن مبدأ الشريمثل جزءاً من جوهر الإله نفسه، وأن الصراع بين الخير والشر ليس إلا صراع الإله ضد نفسه. وإذن فهناك ضعف موروث في محاولة زرادشت الجمع بين النتوحيد الثيولوچي والثنوية الفلسفية ؛ ولذا كانت النتيجة انشقاقاً بين أتباعه فيا بعد.

فالزنادقة (٦) ـ الذين يدعوهم الدكتور هوج مبتدعة ، ولكنهم كانوا بالتأكيد في أرى ، أكثر اتساقاً مع أصول المذهب من معارضيهم ـ تمسكوا باستقلال الروحين الأصلين كل منها عن الآخر، بينا تمسك «الماجيون» بتوحدهما.

وقد حاول أصحاب الوحدة جاهدين ـ بطرق عدة ـ أن يلتقوا مع الزنادقة ، ولكن مجرد الحقيقة المتمثلة فى أنهم يستخدمون ألفاظاً وتعبيرات مختلفة ليعبروا عن وحدة « الأصل الثنوى الأول » تشى بعدم ارتياحهم إلى شروحهم الفلسفية وإلى قوة الموقف المعارض لهم فى الوقت نفسه .

و يعرض الشهرستانى (٧) بإيجاز الشروح المختلفة للماجيين: فقد اعتبر «النزروانيون» النور والنظلام ابنين للزمان اللا متناهى ، بينا تسمسك «الكيومارثيون» بأن المبدأ الأول هو النور الذى كان خائفاً من قوة معادية ، فكانت فكرة هذا الخصم مختلطة بالخوف هى التى أدت إلى ميلاد الظلام . وذهب فرع آخر من الزروانيين إلى القول بأن المبدأ الأول اعتراه الشك في بعض الأمور فأنتج هذا الشك أهريمان . و يتحدث ابن حزم (٨) عن فرقة أخرى فهمت أصل «الظلمة» على أنه غموض في جزء من أجزاء المبدأ الأصلى الأول الذي هو مبدأ «النور» ذاته .

وسواء كانت الثنوية الفلسفية لزرادشت قابلة لأن تتسق مع توحيده أم لا ، فإنه من المقطوع به أنه من وجهة نظر ميتا فيزيقية قد قدم فرضاً ذا مغزى فيا يتعلق بالطبيعة النهائية للحقيقة . و يبدو أن فكرته قد أثرت على الفلسفة الإغريقية

البقديمة (٩)، وعلى الفكر البغنوصي المسيحي المبكر، ومن خلال التيار الأخير أثرت على بعض جوانب الفكر الغربي الحديث (١٠).

و يستحق زرادشت باعتباره مفكراً احتراماً عظيماً ؛ ليس فقط لأنه قد تناول مشكلة الكثرة الواقعية بروح فلسفية ولكن لأنه أيضاً وقد انتهى به الأمر إلى تنوية ميتافيزيقية قد سعى جاهداً لرد هذه الثنوية الأولية إلى وحدة عليا ويبدو أنه قد أدرك ما أدركه الصوفى الألمانى بعده بوقت طويل من أن التنوع والاختلاف في الطبيعة لا يمكن تفسيرهما بدون افتراض أصل للنفى والسلب أو للتنوع الذاتى في طبيعة الإله نفسها .

وقد عجز أتباعه الأوائل \_ فيا بعد \_ عن أن يتبينوا جيداً المغزى العميق لمفروض أستاذهم ولكنا سنرى \_ مع التقدم في البحث \_ كيف ستجد فكرة ززادشت تعبيراً عنها أكثر روحانية في جوانب من الفكر الإيراني فيا بعد.

#### ٢ ــ العالـم:

فإذا انتقلنا إلى تصوره للعالم فإننا نجد أن ثنو يته تقوده إلى أن يقسم الكون كله إلى مجالين أو مستويين أولهما الوجود الحقيقي ؛ أعنى مجموع المخلوقات الخيرة السفائضة عن المتأثير الخلاق للروح الخييرة البناءة ، ثم اللاحقيقي أو اللا موجود (١١) أو الطلى أعنى مجموع المخلوقات الشريرة الفائضة عن الروح المعادية الحدامة . فالصراع الأصلى بين الروحين يتجلى في القوى المتعارضة للطبيعة المتى تمثل تبعاً لذلك صراعاً مستمراً بين قوى الخير والشر ، ولكن ينبغى ألا ينسى أنه لا شيء يتوسط بين الروحين الأصليين ومخلوقات كل منها .

وانسقسام الأشياء إلى خيرة وشريرة سببه صدور كل منهما عن فعالية خيرة أو شريرة فهما في طبيعتهما الأصلية متماثلان تقريباً.

وتسور زرادشت للخلق مختلف اختلافاً أساسياً عن تصور كل من أفلاطون وشو بهور اللذين يريان أن مجالات الواقع التجريبي تعكس أفكاراً أزلية وأفكاراً أخرى عرضية تتوسط \_إذا صح التعبير بين الحقيقة والمظهر. وطبقاً لزرادشت هناك فقط نوعان من الوجود، وتاريخ الكون إنما يتمثل في النزاع التقدمي بين القوى التي تندرج كلها تحت هذا أو ذاك من نوعي الوجود.

#### ٣ ـ الإنسان:

ونحسن مشل سائر الأشياء الأخرى مشاركون فى هذا الصراع ، وواجبنا أن نكون فى جانب « روح المنور » التى سوف تنتصر فى النهاية وتقهر تماماً « روح الظلام » . وهكذا فإن ميتافيزيقا « النبى » الإيرانى ــ كميتافيزيقا أفلاطون ــ تفضى إلى الأخلاق وترتبط بها ، والوضع الخاص للجانب الأخلاقى من فكره هى التى تجعل تأثير آرائه الاجتماعية ظاهراً .

ورأى زرادشت فى مصير الروح الإنسانية هو فى غاية البساطة ، فالنفس ، فى نظره معلموقة موليست جزءاً من الإله كما قال أنصار ميتهارا (١٢) فيما بعد إن لها بعداية فى الزمن ولكنها يمكن أن تحصل على الحياة الباقية بالكفاح ضد الشر فى الجانب الدنيوى من نشاطها . إنها حرة لتختار فقط واحدة من خطتين فى أفعالها : الخير والشر . وبجانب قدرتها على الاختيار ، فقد زودتها روح الخير بالقوى التالية :

- ١ الوعى (١٣).
- ٢ ــ القوة الحيوية.
- ٣ ــ النفس ــ الذهن.
  - ٤ ــ الروح ــ العقل.
- هـــ الىفىراواشى (١٤) ـــ نبوع من البروح الراعية التى تعمل على حفظ
   الإنسان فى تساميه نحو الإله .

والملكات الشلاث الأخيرة (١٠) تسوحد بعد الموت وتكون كلاً لا يقبل السجرة. والمنفس الفاضلة بعد أن تغادر مقامها من البدن تنشأ نشأة جديدة فى مناطق أعلى ، وعليها أن تمر خلال مستويات الوجود التالية:

- ١ \_ مقام الأفكار الطيبة.
- ٢ ــ مقام الأقوال الطيبة.
- ٣\_ مقام الأفعال الطيبة.
- ٤ ــ مقام الجلال الخالد(١٦)، حيث تتحد النفس الفردية بمبدأ النور
   دون أن تفقد شخصيتها .

#### ۲ ــ مانی ومزدك (۱۷)

أ\_ لقد مربنا الحل الذى اقترحه زرادشت لمشكلة الكثرة ، وما ترتب عليه من خلاف عقدى دينى و بالأحرى فلسفى ؛ ذلك الحنلاف الذى أدى إلى انقسام المؤسسة الدينية الزرادشتية . فلما ظهر مانى ذلك المفكر الإيرانى الأب أو مؤسس المجتمع الملحد \_ كما أسماه المسيحيون فيا بعد \_ أخذ جانب تلك الفرقة من الزرادشتين التى اعتنقت مذهب نبيها فى صورته العارية ، وتناولت مشكلة الكثرة بروح مادية خالصة .

لقد هاجر والده الإيراني الأصل من همدان إلى بابل حيث ولد مانى عام ٢١٥ أو ٢١٦ بعد الميلاد، حين كان الدعاة البوذيون قد بدأوا جهودهم فى بلاد زرادشت. والصيغة المميزة لمذهب مانى الدينى هى توسعه الجرىء فى الأخذ بالفكرة المسيحية عن «الخلاص»، والمحافظة على اتساقها المنطقى من حيث التشبث بأن هذا العالم هو شرتى جوهره، واعتبار ذلك أساساً صحيحاً وكافياً لحياة الزهد والرهبانية، مما جعلها قوة حقيقية مؤثرة لا فى الفكر المسيحى وحده شرقاً وغرباً، بل أتاح لها فى الوقت نفسه أن تترك آثارها السلبية على التأملات الميتافيز يقية فى إيران أيضاً.

وإذا تركنا البحث في حقيقة المصادر التي استخدمها ماني في بناء مذهبه المديني للمستشرق المتخصص (١٩) فإن علينا أن ننتقل إلى الكشف عن حقيقة المذهب المانوي فيا يتعلق بحقيقة هذا الكون المحسوس وعن قيمته الفلسفية.

يرى مانى الغنوصى الوثنى - كما يصف إردمان - أن الكثرة فى الأشياء تنبشق من مبدأين أزليين ، هما النور والظلمة - كل منها فى الأصل منفصل ومستقل عن الآخر. ويتضمن أصل النور أفكاراً عشراً هى: الحلم ، والمعرفة ، والفهم ، وعلم الباطن أو علم الأسرار ، والحدس أو البصيرة ، والعشق ، واليقين ، والإيمان ، والأريحية ، والحكمة . بينا يتضمن أصل الظلمة خس أفكار أزلية أخرى هى : الغموض ، والاختلاط ، والحرارة ، والاحتراق ، والحقد والكراهية ، والظلام .

و يسرى مانسى أنه يموجد بجانب هذين الأصليين الأوليين و يرتبط بهما كذلك كائنان خالدان أيضاً ، هما التراب والحلاء ، و يتضمنان بدورهما الأفكار التالية : المعرفة ، والفهم ، وعلم الباطن ، والبصيرة ، والنسيم ، والجو ، والهواء ، والماء ، والنور ، والنار .

وفى الظلمة ـ وهى الأصل الأنثوى ـ أودعت عناصر الشر التى تجمعت بمرور النرمن ثم تركب منها ما يمكن أن يدعى « الشيطان المختفى » الذى هو أصل النزاع والشقاق فى العالم ، وقد هاجم هذا المولود الأول الذى تمخض عنه الرحم النارى لإلله الظلمة حمى ملك النور ، الذى خلق الإنسان الأول كى يصد به هذا الهجوم الشيطانى الخبيث . فترتب على ذلك صراع خطير قام بين هذين المخلوقين أسفر عن هزيمة مطلقة للإنسان الأول . وهنا نجح الشر فى أن يمزج العناصر الخمسة المحتواة فى أصل الظلمة مع عناصر النور الخمسة تماماً . فأمر ملك عالم النور بعض ملائكته أن يبنى العالم من هذه العناصر الممتزجة مراعياً أن يحرر ذرات النور من محبسها فى النهاية .

أما السبب الذي من أجله كان أصل الظلمة هو السابق بالهجوم على النور في خيراً في جوهره أن يبادر في بالقيام بعملية المزج هذه التي هي أساساً ضارة به.

وبذا يتضح أن موقف النظام الكونى المانوى من مبدأ الخلاص المسحى هو شبيه تماماً بموقف النظام الكونى الهيجلى من مبدأ الثالوث المقدس والخلاص يعنى عنده عملية طبيعية حسية تتمثل فى وقف التولد والإنجاب الذى يطيل أمد السبجن الذى تعانيه ذرات النوربين أمشاج الظلام والذى يتعارض فى الحقيقة مع هدف هذا الكون والغاية التى يسعى إليها وفدرات النور الحبيسة تتحرر بصفة مستمرة من أسر الظلام المترامى فى مهاوى الكون السحيقة . ثم تمضى الذرات المتحررة على كل حال للتتصل بالشمس والقمر حيث تحملها الملائكة من هناك إلى مملكة النور الموطن الخالد لرب الجنان (بيدارى قزارجى) ذى العظمة والجبروت .

هذا عرض مختصر للشصور الكونى العجيب لدى مانى (٢٠٠). إنه يرفض المفرض المزرادشتي المقائل بالوسطاء الحالقين لتفسير وجود العالم المحسوس، إنه

منطلقاً من نظرته المادية الخالصة إلى هذه المشكلة يرد وجود هذا الكون المدرك إلى المتزاج أصلين متباينين خالدين أحدهما \_ وهو الظلمة \_ ليس فقط جزءاً من المادة الخام التي بني منها الكون بل هو أيضاً مصدر يستقر فيه إلى حين نشاط وسنان لا يلبث أن ينطلق في صورة وجود واقعى ، عندما تسنح له اللحظة المناسبة . ومن ثم فإن الفكرة الأساسية في تصوره الكوني تحمل شبها مثيراً مع فكرة المفكر الهندى العظيم «قابيلا» الذي يذكر عادة في مجال نظر يات الخلق أو النشوء بفرضه أو نظر يته القائمة على الجونات الثلاث ؛ أعنى «ستوا» أى الخير و «تاماس» أى الظلام ثم «راجاس» أى حركة الانفعال التي تمتزج كلها لتكون الطبيعة حين يختل تعادل المادة الأولى «براكريتي» .

ومن المؤكد أن هذا الحل الذى قال به مانى (٢١) رغم بساطته وسذاجته ، سوف يحتل مكانه فى سياق تطور الفكر الفلسفى ضمن الحلول المختلفة التى تقدم بها المفكرون لحل مشكلة الكثرة فى هذا الوجود ، ومنها ما ذهب إليه القيدانتيون \_ والقيدانتي قابيلا \_ بافتراضهم وجود «مايا» ذات القوة الخفية ودورها فى عملية التكثر، وكذا ما ذهب إليه «ليبنتز» بعد ذلك بأمد طويل فى حل ذات المشكلة بمقولته فى تميز كافة الموجودات حتى ما يصعب إدراك تميزه .

أما عن القيمة الفلسفية لهذا التصور الكونى فرعا كانت غير ذات بال ، إلا أن هناك أمراً يبقى \_ رغم ذلك \_ مؤكداً ؛ وهو أن مانى كان أول فيلسوف يغامر باقتراح أن هذا العالم هومن خلق الشيطان ؛ ومن ثم فهو في صميمه شرير. ولعمرى إن هذا لهو الفرض الوحيد الذي يبدو لي تبريراً منطقياً لمذهب يدعو إلى النزهد وإنكار الذات كمبدأ يوجه الحياة . وفي عصرنا هذا انتهت ملابسات فكرية معينة بالمفكر الألماني شوبنهور إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها مانى ، بالرغم من أنه \_ على خلاف هذا الأخير \_ يقول بمبدأ التفرد أو التميز الذاتي القاضى بأن أعظم الآثام هو أن يوجد المرء وبمارس وجوده حسب ما اقتضته الإرادة الأولى ولا يستقل عنها .

(ب) إذا ما التفتنا الآن إلى المفكر الاشتراكي البارز في ايران القديمة «مزدك» فسنجد أن نبى الشيوعية القديم قد ظهر في عصر الملك العادل كسرى

وقد تسمسك مثل مانى بأن الكثرة فى أشياء هذا العالم مردها إلى امتزاج أصلين مستقلين أوليين ، أسماهما هو «شيد» أى النور و «تار» أى الظلام ، غير أنه فارق سلفه فى القول بأن امتزاج هذين الأصلين وكذا افتراقها النهائى هما حادثان اتفاقيان تسماماً لا مدخل فيها لإرادة أو اختيار . وإله مزدك يتمتع بالإحساس والشعور ، ولديه قوى أو صفات أربع أساسية فى ذاته الخالدة ؛ هى حسن التمييز ، والذاكرة ، والفهم ، والنعمة . وتلك القوى أو الصفات الأربع تسجلى فى أشخاص أربعة أشخاص آخرون فى إدارة شئون الكون تسجلى فى أشخاص أربعة يعينهم أربعة أشخاص آخرون فى إدارة شئون الكون كله . فوجود الأشياء المختلفة فى هذا الكون بما فيها خلق الإنسان إنما يرجع إلى تجمع العناصر أو الأصول الأولى للموجودات وطرق امتزاجها .

على أن أبرز السمات المميزة لتعاليم مزدك هي قوله بالشيوعية ، وهي سمة استخلصها بالتأكيد من الروح العالمية المتسامحة لفلسفة ماني . فكل البشر \_ كها يرى مزدك \_ متساوون ، وفكرة الملكية الفردية قد اخترعها أبالسة معادون لهم بقصد تحويل هذا الكون إلى مسرح للشقاء الدائم .

وهدا الجمانب قبل أى جانب آخر من تعاليم مزدك هو الذى اصطدم بحدة مع المضمير المزرادشتى للأمة وأسفر فى النهاية عن خلخلة متابعتها الساحقة لهذا الدين برغم ما يروى ضمن معجزات داعيته العظيم مردك الذى حمل النار المقدسة على أن تنطق شاهدة بصدق رسالته.

#### مراجعة وتعقيب

استعرضنا فيا سبق بعض جوانب الفكر الإيرانى قبل الإسلام. وإن كنا ، بسبب جهلنا باتجاهات الفكر الساسانى و بالظروف السياسية والاجتماعية والعقلية التى وجهت تطوره ، لم نستطع أن نتتبع على وجه الدقة والتفصيل اضطراد الأفكار وتواصلها .

إن الأمم كالأفراد سواء بسواء تبدأ في تطورها العقلى بالعناية بالأمور الموضوعية المحسوسة، وبالرغم من أن النزعة الأخلاقية لزرادشت قد خلعت طابعاً روحياً على نظريته في أصل الأشياء فإن المحصلة النهائية لهذه المرحلة من تاريخ الفارسي ليست إلا هذه الثنوية المادية. ولم يكد القوم في هذه المرحلة من تاريخهم المفكري يدركون إلا على نحو واهن غامض فكرة الوحدة كأساس فلسفي لوجود كافة الأشياء في هذا الكون .. إن الجدل الذي احتدم بين أتباع زرادشت يدل على أن الاتجاه إلى تصور وحدة الكون قد بدأ فعلاً ، ولكننا لا نملك سلسوء الحظ من الشواهد ما يعيننا على إعطاء عرض إيجابي واضح للاتجاهات الموحدوية في الفكر الفارسي قبل الإسلام. نعم نحن نعلم أنه في القرن السادس الموحدوية في الفكر الفارسي قبل الإسلام. نعم نحن نعلم أنه في القرن السادس ضمن آخرين من فلاسفة الأفلاطونية المحدثة أن يلجأوا إلى البلاط الكسروي ضمن الأحديث من فلاسفة الأفلاطونية المحدثة أن يلجأوا إلى البلاط الكسروي من الأحداث للملك المتسامح أنوشروان ، بل أن هذا العاهل العظيم قد أمر أن يترجم له عديد من الأعسمال الفلسفية من السنسكر يتية والإغريقية ، ولكنا لا نملك من الأدلة التساريخية ما يظهر إلى أي مدى أثرت هذه الأحداث فعلاً على مسار الفكر الفارسي.

دعونا، إذن، نستقل إلى عصر الفتح الإسلامي لإيران، ذلك الحدث الذي حطم نظام الحياة القديم فيها، وقدم للعقول المفكرة ذلك التصور الجديد للتوحيد الخالص، كما هيأ لهما أن تتعرف على الثنوية الإغريقية القائمة على الاعتراف بالإله والمادة المغايرة لثنويتهم الإيرانية الخالصة ثنوية الإله والشيطان.



- (۱) ذهب بعض الباحثين الأوربيين إلى أن زرادشت لا يعدو أن يكون شخصية أسطورية ، ولكن منذ صدور كتاب الأستاذ جأكسون «حياة زرادشت الرائعة» ـ فإننى أعتقد أن « النبى الإيرانى » قد نجا من محنة النقد الحديث.
  - (٢) مفكران يونانيان عاشا حوالي القرن السادس ق.م.
    - (٣) المقالات، ص٣٠٣.
  - (٤) في البداية كان هناك زوج من شيئين ، روحين ، لكل منها نشاط متميز
  - الروح الأكثر خيرية من روحى قد أوجدت ـــ بالأمر المتلفظ بهـــ الحلق الحقيقي كله.
- (٦) الآية السالية من «البونداديش» ــ الفصل الأول ــ تبين وجهة نظر الزندقة : (وبينها ــ أى المبدأين ــ كان يوجد مكان خال ، وهو الذي يطلق عليه «الهواء» الذي يتم اجتماعها الآن فيه).
  - (٧) الشهرستاني بتحقيق كورتون ، لندن سنة ١٨٤٦ م ، ص ١٨٨ \_ ٥٨٥ .
  - (٨) ابن حزم: كتاب الملل والنحل ــطبعة القاهرة ــ المجلد الثاني ص ٣٤.
- (٩) فيا يسملق بتأثير الأفكار الزرادشتية على الفكر الإغريقي فإن النص التالي للأستاذ إردمان (في كتابه: تاريخ المفلسفة ، المجلد الأول ، ص ٥٠) جدير بالاعتبار وإن كان الأستاذ لورنس ميلز (في المجلة الأمريكية للفيلولوجيا المجلد ٢٢) يستبعد هذا التأثير: «إن الحقيقة القائلة بأن نُحدًام هذه القوة التي يعتبرها هيراقليطس أساس كل حادث ومعيار كل نظام لهم ألسنة ربما نسبت إلى حد ما إلى تأثير الماجية الفارسية

عليه ، وإن كان قد ربط نفسه ــ من ناحية أخرى ــ إلى أساطير بلده مع شيء من التصرف الواضح ، إذ يصنع شكلاً من أپولو وديونيسس بجانب زيوس ــ أى النار الجوهرية ــ باعتبارهما وجهين لطبيعته » .

وليمل مما يسرجع إلى هـذا التأثير المختلف فيه للزرادشتية على هيراقليطس أن «لاسال» يعتبر زرادشت رائداً لهيجل (بول جنت : تاريخ المشكلات الفلسفية ، م ٢ ، ص ١٤٧ ) .

و ينفسيف إردمان عن السائير الزرادشتي على بيتاجوراس: أن الحقيقة المتمثلة في رفع الأرقام الفردية فوق الأرقام النوجية قد حظيت بتأكيد في دراسة «جلادش» المقارنة بين المذهبين البيتاجورى والصيني، بل أكثر من ذلك نجد أن فكرتي الخير والشر والنور والظلام \_ دون سائر الأفكار المتقابلة \_ قد أغرتا كثيراً من الناس في القديم والحديث بافتراض أنها مستعارتان من الزرادشتية. المرجع السابق ص ٣٣٠.

- (۱۰) من بين المفكرين الإنجليز المحدثين فإن برادلي يصل إلى نتيجة مشابهة لتلك التي وصل إليها زرادشت ، يقول بروفسور مورلي أثناء مناقشته للأهمية الأخلاقية لفلسفة برادلي : «برادلي مثل جرين يعتقد في حقيقة أزلية يمكن أن توصف بأنها روحية ، بمعني أنها ليست مادية ، وهوينظر مثل جرين أيضاً إلى نشاط الإنسان الخلقي كمظهر يسميه جرين نسخة ملحقيقته الأزلية . ولكن تحت هذا التوافق العام يوجد عالم من الاختلاف ، فهويرفض باستخدام مصطلح «الشاعر بنفسه Self-Conscious أن يشبه (المطلق) صدده بالشخصية الإنسانية ، وهويستخلص النتائج التي كانت تقريباً كامنة لدى جرين ، أعنى أن الشرتماماً كالخيرفي العالم وفي الإنسان هما مظهر للمطلق . الاتجاهات الحديثة في الأخلاق ص ١٠١٠٠٠ .
- (١١) وهمذا لا يسنسه فى أن يخلط بفكرة أفلاطون عن اللا موجود ، فبالنسبة إلى زرادشت كل صور الوجود الفائضة عن المعدرة الحنائقة لمروح الظلام غير حقيقية ، لأنها بالنظر إلى النصر النهائي لروح النور ، ليس لها إلا وجود مؤقت فحسب .
- (۱۲) الميتبارية Mitharaism كانت مرحلة من مراحل الزرادشية التى انتشرت في العالم الروماني في القرن الثاني . وقد عبد أتباع ميتبارا الشمس التي اعتبروها النصير العظيم للنور ، كما ذهبوا إلى أن النفس جزء من الإله وأن محارسة الطقوس السرية يمكن أن تحتق اتحاد النفوس بالإله ، وتشبه آراؤهم في النفس وعروجها إلى الله عن طريق تعذيب البدن واجتباز عالم الأثير كي تصبح في النهاية ناراً خالصة ... تشبه مذاهب مارسها فيا بعد بعض الصوفية الإيرانيين .
  - · (١٣) جيجر: حضارة الإيرانيين الشرقيين ــم ١، ص ١٢١.
- (١٤) د. هوچ (مقالات ص ٢٠٦) يقارن هذه الأرواح الحافظة مع مثل أفلاطون: لا ينبغي أن تفهم على أنها نماذج صيخت على مثالها الأحياء، كما أن مثل أفلاطون بالإضافة إلى ذلك أزلية وليست زمانية ولا مكانية ، والفكرة الشائلة بأن كل شيء قد خلقته روح النور هو محفوظ بواسطة روح تابعة لها شبه ظاهرى فقط بوجهة النظر القائلة بأن كل روح قد صيغت طبقاً لنموذج كامل متعال على الحس ،
- (١٠) المتصور الصوفى للنفس هو أيضاً مثلث الأجزاء: فعندهم أن النفس هى مجموع العقل والقلب والروح ، والقلب عددهم مادى وغير مادى ، أو بالأحرى لا هو بالمادى ولا غير المادى ، ويحتل مرتبة وسطاً بين النفس والروح ، ويحمل كأداة للمعرفة العليا ، ويقترب استخدام الدكتور شنكل ' Schenkel لكلمة ويعمل كأداة للمعرفة العليا ، ويقترب استخدام الدكتور شنكل ' Schenkel لكلمة Conscience
- (١٦) جيجز: م ١، ص ١٠٤ وفي التصور الصوفي للكون فكرة مشابهة فيا يتعلق بمراحل الوجود التي يتعين على النفس أن تجتازها في سفرها نحو الملأ الأعلى ، لقد عدوا المراحل الحنمس التالية ، وإن كانوا يختلفون قليلاً في تحديد المراد بكل مرحلة منها:
  - ١) عالم الناسوت ، أو عالم الجسم

- ٢) عالم الملكوت، أو عالم العقل المجرد
  - ٣) عالم الجبروت ، أو عالم القدرة
- ٤) عالم اللاهوت ، أوعالم النفس أو الفناء
  - عالم الهاهوت، أو عالم الصمت المطلق

ويحتمل أن يكون الصوفية قد استعاروا هذه الفكرة من اليوجا الهندية التي تميز المراحل السبع التالية :

- ١ ــ مرحلة الجسم الطبيعي
- ٢ ـــ مرحلة القرين الأثيري
  - ٣ـــ مرحلة القوة الحيوية
- ٤ ــ مرحلة الطبيعة العاطفية
  - فسامرحلة الفكسر
- ٣- مرحلة النفس الروحية العقل
  - ٧... مرحلة الروح المجردة

#### (١٧) المصادر المستخدمة. فيا يتعلق بماني هي:

- ١ ــ الفهرست لمحمد بن إسحق النديم، تحقيق فلوجل وآخرين، ط ليبزج سنة ١٨٧١ ص ٥٦ـــ٥٥.
- ۲ ــ تاریخ الیعقوبی لأحمد بن أبی یعقوب بتحقیق هوتسها ، ط لندن ۱۸۸۳ ــ م ۱ ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱ .
  - ٣٦ الفصل في المل والأهواء والنحل لابن حزم، ط القاهرة، م ٢، ص ٣٦.
  - الملل والنحل للشهرستاني ، بتحقيق كيرتن ، ط. لندن ١٨٤٦م ص ١٨٨١ ــ ١٩٢.
    - داثرة المعارف البريطانية ــ مادة مانى .
- ۲ --- دوریة أکادیمیة بطرسبرج للعلوم -- العدد الرابع الصادر فی ۱۵ ابریل ۱۹۰۷م مقال سالمان من ص ۱۷۵
   حتی ۱۸٤ ، ومقال ف , وك , موللر ,

#### المصادر المستخدمة فها يتعلق بمزدك:

- ١ ـــ سياسة نامة لنظام الملك بتحقيق شارلز شيفر، باريس ١٨٩٧م، ص ١٦٦ حتى ١٨١.
  - ٢ ـــ الملل والنحل للشهرستاني ــ نشرة كرتون ص ١٩٢ ــ ١٩٤ .
  - ٣ ــ اليعقوبي: تاريخ، نشرة هوتسها ١٨٨٣ ــ المجلد الأول، ص ١٨٦.
  - ٤ ـــ البيروني: الآثار الباقية. طبعة سخاو، لندن، ١٨٧٩، ص١٩٢.
- (۱۸) ربحا كان الصحيح أن أقول بأن هناك تصورات خمسة متميزة يمكن رصدها في الفترة السابقة على نهاية القرن الرابع الميسلادي ، أحدها هو المتصور المانوي الذي تسرب في خلسة و وجد فرصته للتأثير الواسع حتى في أوساط آباء الكنيسة أنفسهم (هرنك: تاريخ العقيدة المسيحية م ٥ ص ٥٦) ومن الجدل المضاد للمانوية تولد الميل للنظر إلى العناصر الإلهية باعتبارها متحدة ، أعنى تولد الاهتمام بفكرة توحد الإله وعدم تجزئه ، أو الأحدية (المصدر السابق م ٥ ص ١٢) .
- (۱۹) تغييدنا بعض المصادر الشرقية عن فلسفة مانى ( انظر مثلاً أقرايم سيرس الذى ذكره البروه بسور أ. أ. بيڤان فى المدخل الذى كتبه لكتاب «ترنيمة الروح») بأنه كان حوار يا للغنوصى السورى باردسانس. و يَد كرصِاحب « الفهرست » الواسع الاطلاع ـ على أية حال ـ بعض الكتب التى كتبها مانى ضد أتباع الغنوصى السورى .

و يقدم «بوركت» في عاضراته عن المسبحية الشرقية المبكرة ترجمة غير حرفية لكتاب باردسانس (DE-FATO) وهي كما أفهم تعكس روحاً مسيحية خالصة ومضادة تماماً لتعاليم ماني ، كما يذكر ابن حزم أيضاً في الفصل (م ١١ ص ٣٦) أن كلا من المانوية والمسيحية يتفقان في كل شيء إلا في قول ماني بأن الظلمة أصل حي من أصول الوجود .

- (۲۰) من الأهمية بمكان مقارنة فلسفة الطبيعة عند مانى بتصور الصينيين للخلق الذى يفترض أن كل ما هو موجود إنما يصدر عن اتحاد «ين» مع «يانج». غير أن الصينيين يختصرون هذين الأصلين و يردونها إلى وحدة أعلى هى «تاى كيه». إلا أن هذا التوحيد لم يكن ممكناً بالنسبة لمانى حيث إنه لم يستطع أن يتفهم صدور شيء ذى طبيعة مضادة لطبيعة المبدأ الذى صدر عنه.
  - (٢١) ينتقد توماس الأكويني ماني في إنكاره للوسائط الأولية على النحو التالي:
  - أن الذي تنشده كافة الأشياء سوف ينشده أيضاً مبدأ الشر نفسه ، لكن الأشياء تسعى لحفظ وجودها . وإذن فإن مبدأ الشر سوف يسعى للحفاظ على بقائه .
    - ب \_ كل ما تطلبه كافة الموجودات لنفسها هو خير، لكن حفظ البقاء هو ما تطلبه سائر الأشياء:
      - .. حفظ البقاء هوخير..
      - لكن مبدأ الشرسوف يسعى للحفاظ على بقائه
      - .. مبدأ الشر سوف يسعى لتحقيق ما هو خير، وهذا تناقض .
  - (٢٢) ساد الدين المجوسي فارس منذ القرن الخامس قبل الميلاد، انظر: Z.D.M.G المجلد ٥٧، ص ٦٢ه.





### الفكر الفلسفى بعد الإسلام الثنوية الإغريقية

الفصل الثاني

#### المشاءون الفرس المتأثرون بالأفلاطونية المحدثة

بدأت مع الفتح العربى لفارس مرحلة جديدة فى تاريخ الفكر الإيرانى ، لكن أبناء الجزيرة المحاربين الذين اجتازوا رمالها الشاسعة وجاءوا إلى نهاوند حيث أنهوا بأسيافهم الاستقلال السياسى لهذا الشعب العريق لم يضعوا قيداً يذكر على الحرية الفكرية للإيرانيين الذين تركوا طائعين العقيدة الزرادشتية إلى الإسلام.

وإذا كانت الثورة السياسية التى حققها الفتح العربى لإيران تعد فاتحة تفاعل وتواصل بين الجانبين السامى والآرى، فإنا نلاحظ أن الآرى وإن ترك الوجه الظاهر من حياته ينطبع بالمظاهر السامية إلى حد كبير يعمد فى هدوء إلى أن يتحول بالإسلام الذى اعتنقه إلى ما يتوافق مع عاداته الفكرية الآرية، ومن قبل عمل

المعقل الهلينى الواقعى فى الغرب، فى تجربة مشابهة ، على تأويل دين سامى آخر هو المسيحية بما يناسبه ، وكانت نتائج التأويل فى الحالتين متشابهة على نحو مثير . لقد كان الهدف لدى العقلية المتلقية للدين الجديد فى كلتا الحالتين أن تحاول عن طريق التأويل التخفيف من الصرامة البالغة للقانون المطلق الذى فرض على المرء من خارجه ، وبعبارة أقصر هى محاولة لجعل ما هو خارجى مفروض يبدو كما لو كنان ذاتياً نابعاً من الداخل . وقد بدأت عملية التحول أو التحويل هذه مع شيوع دراسة المفكر الإغريقى فى فارس ، وقد عوق هذا مع عوامل أخرى مغو فكر محلى خالص ، لكنه على كل حال يعد انتقالاً من الاتجاه الموضوعى الخالص للفلسفة الإيرانية قبل الإسلام إلى الاتجاه الذاتى الذى عرف به الفلاسفة اللاحقون .

ويبدولى أن تحقيق هذه النقلة يرجع إلى الدور الذى لعبه الفكر الوافد، الذى هيأ للاتجاه أو النزوع القديم الواهن نحو التوحيد أن يتأكد وأن يتخذ طابعاً أكثر روحانية ، وذلك قرب نهاية القرن الثامن الميلادى ، ومن خلال هذا التطور الأخير قدر للشنوية الإيرانية القديمة ـ ثنوية النور والظلمة ـ أن تنتعش وتأخذ معنى روحياً جديداً . ولعل هذه الحقيقة المتمثلة في أن الفكر الإغريقي قد أثار المعقلية الإيرانية الحاذقة نحوحياة جديدة ، وأسهم في إثرائها حين استطاع المجرى المعام للتطور الفكرى في إيران أن يتمثل أخيراً هذا الفكر الوافد ـ تلك الحقيقة قد تسمح لسا أن نستعرض باختصار ، ولولم يخل ذلك من تكرار ، مذاهب المفكرين الإيرانيين المتأثرين بالأفلاطونية المحدثة الذين ما كانوا بسبب ذلك ليستحقوا إلا عناية ضئيلة في أي تاريخ للفكر الإيراني الحنالص .

وعلى أية حال ، فإنه ينبغى أن نذكر أن الفلسفة الإغريقية قد تطرقت إلى المشرق الإسلامي خلايا سوريا وحرّان. لقد تبنى السوريون آخر اتجاهات الفكر الإغريقي ، أعنى الأفلاطونية المحدثة ، ونقلوه إلى العالم الإسلامي متوهمين أنه يمثل الفلسفة المشائية الحقيقية لأرسطو. ومن الغريب أن المفكرين المسلمين من العرب ومن الفرس على السواء مظلوا يتجادلون حول ما حسبوا أنه التعاليم المحتية لمكل من أفلاطون وأرسطو، ولم يخطر ببالهم أن الفهم الدقيق لفلسفة الحقيقية المحتين المفكرين تستلزم المعرفة باللغة الإغريقية ، لقد بلغ من جهلهم بحقيقة التميين المفكرين تستلزم المعرفة باللغة الإغريقية ، لقد بلغ من جهلهم بحقيقة التميين

بين النظامين الفلسفيين أن ترجمة موجزة «لتاسوعات أفلوطين» شاعت بينهم على أنها «ثيولوجيا أرسطو» ومضت بعد ذلك قرون حتى أمكنهم التمييز بين تعاليم هذين القطبين من أقطاب الفكر الإغريقي، وإن كان من المشكوك فيه أن يكونوا قد فهموا فلسفة كل منها فهما دقيقاً.

إن ابن سينا أكثر دقة وأصالة من كل من الفارابى وابن مسكويه. أما ابن رشد الأندلسى فإنه وإن كان أدنى إلى أرسطو بالقياس إلى كافة أسلافه، ربحا لم يتمكن، برغم ذلك، من الفهم الدقيق الكامل لفلسفة أرسطو، ومع ذلك فن غير الإنصاف أن نرميهم بالتتقليد الخاضع لتلك الفلسفات. وتاريخ جهودهم المعقلية ليست إلا حلقة في سلسلة المحاولات للخوض في هذا الخضم الهائل من النصوص السخيفة التى خلفها مترجمون غير أكفاء للفلسفة الإغريقية. وهم قد أعادوا النظر في فلسفات كل من الفارابي وابن سينا بجهد كبير، ويمكن القول بأن شروحهم تمثل محاولة للاكتشاف أكثر منها إعادة عرض أو تفسير. والظروف التي لم تترك لهم وقتاً كي يعملوا على بناء أنظمة فكرية مستقلة تدل ذاتها على عقل دقيق حاذق قد حبس وقيد إلى ركام من الغثاء المعوق نما دعا إلى نشوء ضرب من التخصص الصبور يصفي ذلك الركام ويميز غثه عن سمينه وحقه من باطله.

بهذه الملاحظات التمهيدية ننتقل إلى البحث عن أتباع الفلسفة الإغريقية واحداً بعد الآخر.

#### ۱ ــ ابن مسکویه (مات ۱۰۳۰م) (۱)

وإذا غضضضنا الطرف عن السرخسى (٢) ، والفارابى الذى كان تركياً فى الحقيقة ، والطبيب الرازى (توفى عام ٩٣٢ بعد الميلاد) الذى نظر استجابة لمواريثه الفكرية الى النورباعتباره المخلوق الأول ، واعتقد بخلود المادة والمكان والمزمان ، فإننا نأتى إلى اسم شهيربارزهو أبوعلى محمدبن محمدبن يعقوب ، والمعروف عادة باسم ابن مسكويه ، خازن السلطان البويهى عضد الدولة ، وأحد أبرز علماء التوحيد والطب والأخلاق والتاريخ فى فارس ، وسأقدم فيا يلى عرضاً موجزاً لمذهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المطبوع فى موجزاً لمذهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المطبوع فى موجزاً لمذهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المطبوع فى موجزاً لمذهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المطبوع فى موجزاً لمذهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المطبوع فى موجزاً لمذهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المطبوع فى موجزاً لمذهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المطبوع فى موجزاً لمدهبه الفلسفى اعتماداً على كتابه الشهير «الفوز الأصغر» المورد على كتابه الشهرد «الفوز الأصغر» المورد في ا

#### أ\_ وجود المبدأ الأول:

يتابع ابن مسكويه في هذه المسألة أرسطو، و يستند إلى نفس الدليل المنسوب إليه وهو دليل الحركة في الطبيعة، و يسوقه على النحو التالى:

توجد فى كل جسم خاصية الحركة كصفة ملازمة له لا تفارقه ، والمقصود بالحركة ما يشمل كل أنواع التغير التى تعترى الجسم ، ولكن الحركة لا تنبع من طبيعة الأجسام ذاتها ، وإذن فلابد لها من مصدر خارجى هو المحرك الأول .

أما الفرض القائل بأن الحركة ربما كانت من جوهر الأجسام ذاتها فيتناقض مع الخبرة الواقعية ، فالإنسان مثلاً لديه القدرة على الحركة الإرادية ، لكن طبقاً للفرض يجب أن تستمر أجزاء جسمه المختلفة في الحركة حتى بعد أن يفصل بعضها عن بعض ما دامت الحركة من جوهرها .

وإذن فلابد أن تقف سلسلة الأسباب الموجبة للحركة عند محرك لا يتحرك ، ويحرك كل يتحرك ، واستحالة الحركة بالنسبة للعلة الأولى أمر واجب ، لأن افتراض تحركها يستلزم التسلسل وهو باطل .

والمحرك الذى لا يستحرك لا يسكون إلا واحداً ، لأن تعدد المحركين بالذات يتضمن حتماً أن يشتركوا في وصف ما ، بحيث تقع هذه الأفراد المتعددة تحت نوع واحد ، كما يستلزم أيضاً أن ينفرد كل واحد من هذه الأفراد بصفة تخصه بها يتميز عن مشاركيه في النوع لكن هذا الاشتراك في الجنس والافتراق بالفصل يستلزم التركيب في ماهية هذه المحركات ، والتركيب باعتباره ضرباً من الحركة يستحيل حكما سبق أن بينا أن يوجد في العلة الأولى للحركة .

والمحرك الأول يجب أيضاً أن يكون أزلياً أبدياً ومنزهاً عن المادة ، إذ إن الانتقال من العدم إلى الوجود نوع من الحركة . كما أن المادة هي موضوع الحركة بأنواعها المختلفة ، وهذا يقتضي أن الشيء الذي ليس أبدياً أزلياً أو هو متصل بالمادة على أي نحو لابد أن يكون متحركاً ( وقد سبق أن تبينت استحالة ذلك على المحرك الأول) .

## ب ـ علم المبدأ الأول:

كل علوم البشر تبدأ بالإحساسات التي تتحول تدريجياً إلى إدراكات حسية ، فالمراحل الأولية للتفكيرتتوقف على وجود المدركات الخارجية. ولكن تقدم المعرفة يعسنى البقيدرة على التفكير دون توقف على وجود المادة المحسوسة ، فالفكريبدأ من المادة ، ولكن هدفه أن يحرر نفسه شيئاً فشيئاً من الشرط الأساسي لإمكانه . ومن ثم فإن المرتبة المعليا للفكر إنما تتمثل في التخيل، أي القدرة على أن نستعيد ونستبقى في الذهن صورة لشيء ما أو نسخة لما سبق أن أدركناه منه دون الالتفات إلى الوجود الخارجي الحسى لهذا الشيء نفسه . وفي تكوين التصورات يصل الفكر إلى مـرتـبة أعلى من التخيل في التحرر من الارتباط بالمادة ، هذا بالرغم أن التصور نفسه باعتباره نتيجة للمقارنة بين الإدراكات الحسية بعد تمثلها في الذهن لا يمكن أن يستحرر تسماماً من العلة الأولية للإحساسات، أعنى المواد. غير أن الحقيقة المتسمشلة في أن التصوريتوقف على الإدراك الحسى لا ينبغي أن تحملنا على تجاهل الـفـارق الـكـبير بين المـفـهوم أو الأمر المتصور و بين الشيء المادى المدرك بالحس، فالجزئي (المحسوس) بمربتغير مستمر مما يؤثر على طبيعة المعلومات القائمة على مجرد الإدراك الحسى، أما الكلى (أي التصور) فإنه على العكس من ذلك لا يتأثر بقانون التغير، فالجزئى متغير أما الكلى فيبقى ثابتاً. إن المادة بطبيعة ماهيتها تخضع للتغير، و بقدر بعد الشيء عن المادة يكون بعده عن الخضوع لقانون التغير.

ومن ثم فإن الله ـ تعالى ـ بحكم كونه منزهاً تماماً عن المادة هو ثابت لا يستغير. وهذه الحقيقة نفسها ، وهو كونه ـ سبحانه ـ متعالياً تماماً عن المادة وخصائصها ، هي التي تجعل تصورنا إياه أمراً عسيراً ، أو مستحيلاً .

إن هدف التعليم الفلسفى هو أن تتهيأ لدى الانسان القدرة على « التفكير» والستأمل ، أى السعامل ذهنياً مع التصورات البعيدة عن المواد ، أملاً في أن يشمر التدريب المستمر على هذا اللون من التفكر قدرة على تصور الأمور المفارقة للمادة .

### ٣\_ كيف تصدر الكثرة عن الواحد ؟

في هذه المسألة ينبغي، توخياً للوضوح، أن نقسم معالجة ابن مسكويه لها إلى قسمين:

# أ\_ خلق الفاعل الأول أو العلة الأولى للعالم من العدم:

يقول الماديون \_ كما سروى ابن مسكويه \_ بأزلية المادة وينسبون وجود الصورة إلى قدرة الله \_ تعالى \_ الخالقة . ومن المسلم به أن المادة عندما تنتقل من صورة إلى صورة أخرى فإن الصورة الأولى تصبح معدومة تماماً ، وإلا لوجب إما أن تقوم بجسم آخر أو تظل قائمة بالجسم الأول . لكن الفرض الأول يتعارض مع خبرتنا اليومية بالموجودات التى نتعامل معها ، فلو حولنا كرة من الشمع مثلاً إلى مربع من الشمع المتجمد فإن صورة الاستدارة الأصلية التى كانت فى الكرة لا تنتقل إلى أى جسم آخر . أما الفرض الثانى فهو أيضاً غير ممكن ، لأنه يفضى إلى نتيجة هى أن صورتين متعارضتين ، أعنى الاستدارة والطول ، يمكن أن يجتمعا في جسم واحد . وإذن فالصورة الأصلية تنتهى فى الحقيقة إلى العدم المحض ، عندما تأتى الصورة الثانية \_ صورة المربع \_ إلى الوجود .

هذا البدلسل يدل على وجه القطع أن الصفات كالأشكال والألوان ونحوها ، تأتى إلى الوجود من العدم المحض .

ولكى يتبين أن المواد أيضاً ليست أزلية كالصفات والأعراض تماماً ينبغى أن نتحقق من صحة القضايا التالية:

- ان تحليل المادة يعطى أنها تتركب من عدة أجزاء أو عناصر، وهذه الكثرة ترجع إلى عنصر واحد بسيط.
- ٢) الـصـورة والمـادة لا يفترقان من حيث الوجود، ولا يمكن أن يؤدى التغير
   ف المادة إلى فقدان الصورة كلية.

ومن هاتين المقدمتين يستنتج ابن مسكويه أن المادة لها بداية في الزمان، فالمادة كالصورة تماماً قد وجدت بعد أن كانت معدومة، ما دامت أزليتها تستلزم أزلية الصورة التي ظهر لنا من قبل أنها لا يمكن أن تكون أزلية باقية.

#### ب ــ عملية الخلـق:

ما سبب هذه الكثرة الهائلة التي تواجهنا من كل صوب ؟ وكيف يمكن أن تصدر الكثرة عن الواحد؟ .

و ينضيف ابن مسكويه إلى هذه الأسئلة أنه عندما يكون للمؤثر الواحد آثار متعددة مختلفة فإن تعددها قد يرجع إلى أحد الأسباب التالية:

- أن تكون للمؤثر قوى متعددة ، كالإنسان مثلاً ، باعتباره مركباً من عدة عناصر وقوى ، فإنه يمكن أن يكون فاعلاً لأفعال مختلفة .
  - ٢) أن المؤثر يمكن أن يستخدم لإحداث آثاره المختلفة أدوات مختلفة.
    - ٣) أن تكون المواد القابلة لتأثير المؤثر الواحد مختلفة.

ولكن أياً من هذه الاحتمالات السابقة لا يصدق بالنسبة لطبيعة الفاعل الأول أى الله عنز وجل فكونه محلاً لقوى متعددة تباين كل منها الأخرى ظاهر البيطلان، ما دامت ذاته لا تقبل التركيب. أما افتراض أنه قد استخدم وسائل وأدوات مختلفة لإحداث الكثرة فإنه ينشىء مشكلة أخرى عويصة وهى: من الذى أوجد هذه الآلات نفسها ؟ فإن كانت هذه الأدوات من خلق فاعل غير الفاعل الأول فعنى ذلك تعدد المبدأ الأول. وقد ثبتت وحدته، وإن افترضنا من ناحية أخرى أنها من خلق المبدأ الأول نفسه الذى استخدمها فلابد أنه قد استخدم أيضاً فى خلقها أدوات أخرى متعددة. وأما الفرض الثالث والأخير فغير مقبول بالنسبة لأى تصور لعملية الخلق الأولى.

فالكشرة لا يمكن أن تكون من تأثير مؤثر واحد كما تبين ، وهذا يفرض حلاً واحداً لتلك المعضلة ، وهو أن المبدأ الأول قد خلق مخلوقاً واحداً فقط ومنه صدر مخلوق آخر. ويسرد ابن مسكويه هنا العقول الفائضة بالتدريج واحداً بعد الآخر لطبقاً لنظرية الفيض في الأفلاطونية المحدثة للحتى تنتهي إلى العناصر الأولية المتى تجتمع ثم تعود فتجتمع لتكون صوراً ثم صوراً أرقى للحياة والأحياء . ويقدم الشبلي خلاصة لنظرية ابن مسكويه في التطور ورأيه فيها إذ يقول (٣):

إن اجتمعاع الاستقصات أو العناصر الأولية كون مملكة العنصريات أو المعادن، وهي أدنى صور الحياة. والصورة التي تليها في مراتب التطور هي التي تتحقق في مملكة النباتات، وأول ماظهر منها هو الحشائش التي تتولد تلقائياً، ثم المنباتات التي تزرع، ثم الأنواع المختلفة للأشجار التي يكاد يصل البعض منها إلى أدنى مراتب مملكة الحيوان، من حيث أن هذا البعض يتمتع ببعض الخصائص الحيوانية. وفيا بين مملكتي النبات والحيوان توجد صورة معينة من صور الحياة الاهي بالنباتية ولا الحيوانية، لكنها تجمع خصائص لكل منها (كالمرجان مثلاً). وأول رتبة تملى هذه المرتبة الوسيطة للحياة هو نشوء قوة الحركة، وقوة اللمس في الديدان الصغيرة التي تزحف على سطح الأرض، وحاسة اللمس، التي تعود إلى قوة التمييز، تعين على نشوء أنواع أخرى من الإحساسات حتى نصل إلى مستوى الحيوانيات الأرقى التي يتجلى فيها عنصر الوعى والإدراك على نحو متصاعد. ويقترب من المستوى الانساني ذلك القرد الذي يمر بأطوار أخرى بحيث يكتسب ويقترب من المستوى الانساني ذلك القرد الذي يمر بأطوار أخرى بحيث يكتسب الحيوانية وتبدأ أولى مراتب الإنسانية.

#### ٤ \_ النفسس:

لكى يتضح لنا أن للنفس وجوداً مستقلاً عن البدن ، ينبغى أن نفحص طبيعة المعرفة الإنسانية .

من الخصائص الجوهرية للمادة أنها لا تقبل صورتين مختلفتين معاً فى وقت واحد، فلكى نحول ملعقة من الفضة مثلاً إلى كأس فإنه من الضرورى أن تتوقف صورة الملعقة عن الوجود. وهذه الخاصة تشترك فيها كافة الأجسام، وإذا خلا منها شيء فإنه لا يعد جسماً. فإذا فحصنا فى ضوء ذلك طبيعة الإدراك الحسى فسنجد أن فى الإنسان من حيث قابليته لمعرفة أكثر من موضوع واحد فى وقت واحد مبدأ قبول أكثر من صورة واحدة، إن جاز هذا التعبير، فى وقت واحد. وهذا المبدأ مبدأ قبول أكثر من مادة لأنه يفتقد الخاصة الأساسية لكل مادة. وإذن فجوهر لا يمكن أن يمكون مادة لأنه يفتقد الخاصة الأساسية لكل مادة. وإذن فجوهر المنفس يتمثل فى قدرتها على إدراك عدة موضوعات مجتمعة فى وقت واحد. ولكن رئا اعترض أحد بأن هذا المبدأ قد يكون مادياً فى جوهره، وقد يكون وظيفة من

وظائف المادة، فهناك إذن حاجة ـلكى يتم الاستدلال\_ إلى بيان بطلان أن يكون هذا المبدأ مجرد وظيفة من وظائف المادة. فيجاب:

- أ بأن الشيء الذي يقبل صوراً وحالات مختلفة لا يمكن أن يكون هو نفسه واحداً من تلك الحالات والصور، فالجسم الذي يقبل الألوان المختلفة لابعد أن يكون في ذاته بلا لون. والنفس في إدراكها للموضوعات الخنارجية تقبل بإن جاز التعبير صوراً وحالات مختلفة ولذا لا يمكن أن تعد هي نفسها واحدة من هذه الصور. و يبدو أن ابن مسكويه لا يقر فكرة هذا الفرع المعاصر من الدراسات النفسية المعروف بعلم نفس الملكات أو القوى الذهنية، وعنده أن الحالات العقلية المختلفة هي تحولات مختلفة للنفس ذاتها.
- ب ب الأعراض والأحوال تتغير بصفة مستمرة ، فلابد أن يكون وراء مجال التعنير هذا أمر ثبابت لمه قوام يصلح أساساً للهوية الشخصية لكل إنسان .

يستقل ابن مسكويه، بعد بيانه لاستحالة أن تكون النفس قوة من قوى المادة إلى البرهنة على روحانيتها. ويحسن أن نعرض بعض أدلته:

- الاتستطيع الحواس بعد إدراكها مثيراً قوياً أن تدرك مثيراً أضعف إلا بعد مضى وقبت كاف، ولكن الأمر يختلف إلى حد كبير فيا يتعلق بالإدراك العقلى.
- ٢) عسدما نتدبر مسألة عويصة فإننا نميل إلى أن نغلق أعيننا تماماً عن المرثيات المحيطة بنا التي نعدها عقبات في طريق نشاطنا الروحي ، ولو كمانت النفس مادية في جوهرها لما احتاجت لكي تنهض بعمل عرض لها إلا أن تعرض تماماً عن عالم المواد .
- ٣) ادراك مشير قوى ينضعف وأحياناً يؤذى الحواس، ولكن العقل على العكس من ذلك ـ تزداد قوته بنزيادة معرفته بالأفكار والمفاهيم العامة.

- ٤) الضعف العضوى الناشىء عن كبر السن لا يؤثر على القوة العقلية.
- تستطيع النفس أن تدرك القضايا التي لا علاقة لها بما تكتسبه الحواس من إدراكات، فالحواس مشلاً لا تستطيع أن تدرك أن الأمرين المتناقضين لا يمكن أن يوجدا معاً.
- إن فينا قوة معينة هي التي تدبر أعضاءنا الجسمية ، وتصحح أخطاء حواسنا ، وتوحد كل معارفنا . وهذا المبدأ الموحد الذي يفكر فيا تحمله إليه قنوات الاحساس من مواد ، و يزن الشواهد التي تقدمها كل حاسة ، ويحكم على القضايا المتعارضة ، يجب أن يكون هو نفسه ذا طبيعة تتعالى عن المادة .

ثم ينضيف ابن مسكويه: إن قوة الإقناع المستفادة من جملة هذه الاعتبارات تشبت على نحو حاسم صحة القول بأن النفس روحانية ، وروحانية النفس تدل بدورها على خلودها ما دام الفساد من خصائص الكائنات المادية .

### ٣ ـ ابن سينا (توفى عام ١٠٣٧)

حاول ابن سينا دون غيره من الفلاسفة الإيرانيين المتقدمين أن يبنى مذهباً فلسفياً متكاملاً. وكتابه «حكمة المشرقيين

ما زال موجوداً ، وقد وصل إلينا قطعة من كتاب له عبر فيه عن وجهات نظره فى الستأثير الكلى لقوة العشق فى الطبيعة ( ) إنه يشبه أن يكون محاولة لتقديم مخطط عام لمذهب متكامل ، وإنه لمن المحتمل أن الأفكار والمقترحات التى يضمها هذا العمل قد تم إنجازها فيا بعد .

يعرف ابن سينا «العشق» بأنه تقدير الجمال والتأثر به ومن هذا المنطلق الذي يتضمنه التعريف يقرر ابن سينا أنه يوجد ثلاثة أنواع أو مستويات للوجود:

- ١ ــ الأشياء التي بلغت أعلى درجات الكمال.
- ٢ ــ والأشياء التي هي في أدني درجات الكمال .
  - ٣ ــ والأشياء التي تقع فيا بين هذين القطبين.

غير أن النسوع الأخير لا وجود له فى الواقع ؛ من حيث إن هناك أشياء بلغت بالفعل ذروة الكمال ، وأشياء أخرى ما زالت تسعى نحو هذه الغاية ، وهذه الجاهدة لتحقيق المثال المنشود هي حركة العشق نحو الجمال الذي يتطابق فى نظر فيلسوفنا مع الكمال . فقوة العشق هي القوة الدافعة وراء تطور الكائنات في سلم الترقي واتخاذ الصور الوجودية الأعلى وهي التي تجعل النضال والحركة والتقدم أمراً واقعماً . فالكائنات قد صيغت على نحو يجعلها تمقت العدم وتعشق متعة التشخص في الصور المختلفة .

والمادة الغفل الهامدة فى حد ذاتها تكتسب \_ أو بالأحرى تدفع لأن تكتسب \_ العفق من قوة العشق تكتسب \_ الصور المختلفة وأن ترقى صعدا فى سلم الجمال بدافع من قوة العشق المبشوشة فيها ، والفعالية التى تمارسها هذه القوة الجوهرية على المستوى الطبيعى يمكن الإشارة إليها كما يلى:

- ١) الكائنات غير الحية هي عبارة عن اجتماع كل من المادة أو الهيولي والصورة المادية ثم الصورة النوعية ، و بفضل هذه القوة الخفية ... قوة العشق فيان الصورة النوعية تتشبث بموضوعها أو بالجوهر الذي تحل فيه ، والصورة المادية تعانق المادة الغفل أو الهيولي ، التي تترقى من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى مدفوعة بقوة العشق المطلقة .
- ٢) تستجه قوة العشق إلى التركز، ففى المملكة النباتية تحرز درجة أعلى من الوحدة والتمركز، برغم أن هذه النفس لا تزال تفتقد وحدة الفعل التى تكتسبها فيا بعد. والأفعال التى تقوم بها النفس النباتية هى:

أ\_ التغذي\_\_\_ة.

ب \_ والنم

جـ ـ وتوليد المشل.

وهذه الأفعال ، على كل حال ، ليست إلا مظاهر مختلفة للعشق ، فالتغذى يعنى اجتذاب وتحويل ما هو خارجى إلى داخلى . والنمويعنى تحقيق المزيد ثم المزيد من تناسق الأعضاء ، وتوليد المثل يعنى حفظ النوع الذى هو مجرد مرحلة أخرى من مراحل العشق .

وفي المسلكة الحيوانية تظل أفعال قوة العشق موحدة بل أكثر توحداً ،
 فهي تحتفظ بالغريزة النباتية للعمل في أكثر من اتجاه كما سلف بيانه ،
 لكنها بالإضافة إلى ذلك تكون قوة المزاج التي هي خطوة متقدمة نحو
 نشاط أكثر تبوحداً . وفي الإنسان يكشف هذا الاتجاه إلى التوحد عن
 نفسه في الوعي بالذات .

وتعمل قوة العشق الطبيعية أو المزاجية أيضاً في الكائنات الأرقى من الإنسان، كل الأشياء تسعى نحو المحبوب الأول، نحو الجمال الأزلى المطلق. وقيمة كل كائن تتحدد بحسب قربه أو بعده من هذا المبدأ.

و يولى ابن سينا ـ فى دراساته الطبيعية والطبية ـ اهتماماً خاصاً للبحث فى النفس وطبيعتها ، وفى عصره كانت فكرة التقمص أو التناسخ تشيع بصغة متزايدة ، فحرص هو على البحث فى طبيعة النفس مع نزوع إلى بيان فساد هذه الفكرة . و يرى ابن سينا أنه من الصعب تعريف النفس نظراً لأنها تتجلى فى قوى واتجاهات مختلفة على مستويات وجودية متفاوتة . ويمكن بيان وجهة نظره فى قوى النفس المختلفة على النحو التالى :

### ١ ــ التجلى في صورة نشاط غير واع:

التغسلي التغسلي النياتية): النياتية): النياتية): النياتية النياتية) النياتية النياتية النياتية النياتية النياتية النياتية المثل توليد المثل بياتياه واحد، واكتساب نمطية الفعل مع نمو المزاج.

#### ٢ ــ التجلى في صورة نشاط واع:

أ\_ موجه إلى أكثر من هدف واحسد (النفسس الحيوانية) الحيوانات الأدني الإنسان اَ ــ قوى الإحساس ١ \_ قوى الإحساس: ٢ \_ القوى الدافعـة: آــ الحواس الخمس الظاهرة (الرغبة في تحقيق ب\_ الحواس الخمس الباطنة اللهذة وفي تجنسب ١ ــ الحس المشترك الألـــم). ٢ \_ الحافظـة ٣\_ المصسورة ع \_ الخيسال ه ــ الذاكــرة وتشكل هذه الحواس الخمس الباطنة للنفس التي تتجلى في الإنسان عقلاً متنامياً متطوراً من إنساني إلى ملكي إلى نبوي . ٢ \_ القوى الدافعة: الإرادة.

ب\_ موجه إلى هدف واحد: النفس الفلكية التي تستمر دائماً في حركة دائرية واحدة.

فى القطعة المتعلقة بالنفس يحاول ابن سينا أن يبين أن مصاحبة البدن ليست شرطاً ضرورياً لوجود النفس أو قيامها بوظائفها ، فالنفس لا تمارس قواها في الإدراك والتخيل من خلال آليات البدن أو القوى البدنية ، إذ لو كانت النفس بحاجة إلى أداة جسمانية لإدراك الأشياء الأخرى لكانت بالضرورة محتاجة

إلى جسم آخركى تدرك الجسم الخاص بها. بل إن الحقيقة المتمثلة فى أن النفس واعية بذاتها وأنها تعى ذاتها من خلال ذاتها تدل على نحوقاطع أن النفس من حيث ماهيتها وجوهرها مستقلة تماماً عن أى كيان مادى يصاحبها أو تتصل به.

أما عن فكرة التقمص أو التناسخ فإنها تتضمن وجوداً شخصياً للنفس قبل البدن ، فلو افترضنا وجود النفس قبل البدن فلابد أنها قد وجدت واحدة أو مسعددة . لكن تعدد الأبدان إنها يرجع إلى تعدد الصور المادية وذلك لا يغيد تعدد النفوس . ومن ناحية أخرى فإن افتراض وجودها واحدة سابقة على البدن يستتبع أن تكون صفة الشخص السابق من علم أو جهل هي بالضرورة صفة الشخص اللاحق تسماماً ما دامت النفس فيها واحدة ، لكن هذه الأمور لا تنطبق على النفس . فالحقيقة إذن \_ كها يقرر ابن سينا \_ أن النفس والبدن متصلان وإن النفس . فالحقيقة إذن \_ كها يقرر ابن سينا \_ أن النفس والبدن متصلان وإن كانت ماهيتاهما متقابلتين . وانفصال الجسم عن النفس لا يعنى فناءها ، فالانحلال أو التفت إنها هو خاصة من خواص المركب لا البسيط الذي لا تقبل طبيعته الانقسام ، ولا الجواهر المثالية الروحانية . فابن سينا إذن ينكر الوجود السابق للنفس على البدن ، ويحاول أن يثبت إمكانية حياة واعية غير جسمية بعد الموت .

لقد استعرضنا في عجلة الإنتاج الفلسفي للمفكرين الفرس المتأثرين بالأفلاطونية المحدثة الذين حاول ابن سينا من بينهم أن يفكر لحساب نفسه و يبني مذهباً خاصاً به ، ومن بين الأجيال المتعاقبة لتلاميذه فإن دور كل من أبي المعين الأصفهاني المعروف ببهمنيار ، وأبي العباس بن طاهر المعصومي اللذين خدما فلسفة شيخها وعملا في إطارها لا يكاد يحتاج منا إلى بيان . لقد كانت شخصية ابن سينا بالغة التأثير حتى إنه بعد موته بزمن طويل عد كل توسع في عرض أفكاره أو تطوير لها جرعة لا يمكن التسامح فيها .

لم تسمارس المفكرة الإيرانية القديمة عن ثنوية النور والظلمة أى دور حاسم في تسطور الفكر لدى أصحاب الاتجاه الأفلاطوني المحدث في إيران، الذين مارسوا فترة

حياة مستقلة إلى حين ، ثم لم يلبثوا أن مزجوا كيانهم المستقل بالتيار العام للتأمل الفلسفى الإيرانى ، ولذا فهم مرتبطون بمجرى الفكر المحلى من جهة معينة هى أنهم أسهموا فى دعم الاتجاه التوحيدى وإشاعته ، ذلك الاتجاه الذى عبر عن نفسه مرة من قبل فى ظل النظام الدينى الزرادشتى والذى انطلق فى قوة مضاعفة ، وفى عصر متأخر يغص بالمجادلات الإسلامية ، ليبقبض بيدين أسطور يتين على كافة الإنجازات الفكرية التى عرفتها البلاد التى أنجبته .



- (۱) يعرض د, بوير في كتابه عن فلسفة الإسلام فلسفة كل من الفارابي وابن سينا تفصيلاً ، ولكنه عند عرضه لفلسفة ابن مسكويه يكتفي بشرح أفكاره الأخلاقية التعليمية ، وسأتعرض هنا لآراء ابن مسكويه الحاصة بما وراء العلبيعة التي هي بلا شك أكثر تنظيا من آراء الفارابي ، وبدلاً من تكرار الحديث عن الطابع الأفلاطوني الحديث في فلسفة أبن سينا سأركز على بيان خدماته الجليلة والأصيلة التي قدمها لفلسفة بلاده .
  - (٢) كان السرخسي المتوفي ١٩٩٩م تلميذاً للفيلسوف العربي الكندي، وللأسف لم يصلنا شيء من أعماله.
    - (٣) مولانا شبلي: علم الكلام ص ١٤١ -- ط حيدر آباد.
- (٤) هذه القبطعة عفوظة ضمن مجموعة أعمال ابن سينا في مكتبة المتحف البريطاني ، وقد حققها مهرن ونشرت في البدن عام ١٨٩٤م

الفصل الثالث

## ظهور المذهب العقلى في الإسلام وانهياره

أولاً ... ما وراء الطبيعة في المذهب العقلاني المادى:

لم تلبث العقلية الفارسية بعد أن تواءمت مع الظروف السياسية الجديدة وأن عادت لتفرض حريتها الذاتية من جديد، وأخذت تتراجع عن حقل الموضوعية كي تعكف على نفسها وتتأمل حصيلة ما أنجزته من قبل فى رحلتها خارج ذاتها وحياتها الروحية الخاصة. وبفضل دراسة الفكر الإغريقي بدأت الروح، التي كادت تفقد نفسها في خضم عالم الأعيان، تتأمل وتكتشف ذاتها باعتبارها مرجع الحقيقة، كما أخذت الذاتية تؤكد نفسها وتسعى لأن تزيح كل سلطة خارجية لتحل علها. ومثل هذه الفترة في التاريخ العقلى لأي شعب لابد أن تكون هي عصر العقلانية، والتشكك، والتصوف، وألوان البدع والهرطقة، التي في سياقها عصر العقلانية، والتشكك، والتصوف، وألوان البدع والهرطقة، التي في سياقها

يسنزع المذهبن الإنساني، المغلوب على أمره بقوى الذاتية المتنامية، إلى رفض كل المعايير الخارجية للحقيقة. وتلك هي طبيعة العصر الذي نتعرض هنا لدراسته.

استغرقت عملية التلاؤم والتكيف مع أوضاع الجياة الجديدة فترة الحكم الأموى، ولكن ما إن استقر الأمر للعباسيين وشاعت دراسة الفلسفة اليونانية حتى انطلقت القوى الفكرية الحبيسة لفارس من عقالها مرة أخرى وأبدت نشاطاً رائعاً في كل مجالات الفكر والعمل. وقادت الطاقة الفكرية الفتية المكتسبة من تمثل الفلسفة الإغريقية، التي درسها القوم في نهم شديد، إلى فحص نقدى للتوحيد الإسلامي، وتدرب علم الكلام المفعم بالحماسية الدينية أن يتكلم لغة الفلسفة، من قبل أن يبدأ العقل الجاف الخالي من الحماسة والعاطفة البحث عن ملجأ في ركن هادىء منعزل بعيد عن ضجيج الجدل ليبني نظرية متسقة شاملة.

في خلال المنصف الأول من القرن الشاني الهجرى يقوم واصل بن عطاء وهو فارسى الأصل تتلمذ على يد المتكلم الشهير الحسن البصرى بوضع أصول الاعتزال، تلك الحركة العقلية التي كانت واحدة من أعظم الحركات إثارة في تاريخ المسلمين، والتي شغلت طائفة من ذوى العقول البارعة من الإيرانيين، ثم استنفدت قواها أخيراً في حلقات الجدل الكلامي العنيف في البصرة و بغداد. لقد أصبحت البصرة تلك المدينة الشهيرة، بفضل موقعها التجارى، حلبة الصراع بين قوى متباينة ؛ كالفلسفة الإغريقية، ومذهب الشك، والمسيحية، والتعاليم البوذية، والمانوية (١)، مما هيأ للعقول المتفتحة للبحث في ذلك العصر غذاء وفيراً، وأسهم في صياغة البيئة الفكرية التي نشأت فيها العقلانية الإسلامية.

إن ما يدعوه «سبيتا» «المرحلة السورية» في التاريخ الاسلامي لا يتسم بصفة خاصة بالانشغال بالدقائق الكلامية. ولكن يبدو أنه عند حلول «المرحلة الفارسية» بدأ دارسو الفكر الإغريقي من المسلمين يفكرون في دينهم بعمق، وأخذ مفكروا المعتزلة (٢) تدريجياً يندفعون في تيار البحوث الميتا فيزيقية التي هي موضع عنايتنا في هذا البحث، غير أنه ليس من هدفنا أن نؤرخ للكلام الاعتزالي إذ يكفى لتحقيق غرضنا هنا أن نوضح، في إيجاز، المضامين الميتافيزيقية للفهم الاعتزالي للإسلام ومن ثم فسيقتصر بحثنا هنا على تصور الإله عندهم، وعلى نظريتهم في طبيعة المادة، من بين الجوانب العديدة للمذهب العقلي في الإسلام.

أ تصور واصل لوحدانية الله تعالى وهو الذى انتهت المعتزلة إلى اعتناقه من خلال جدل دقيق ، هو إحدى المسائل الأساسية التى يتميز فيها عن الاتجاه السلفى أو التقليدى فى الاسلام ، فصفات الله تعالى طبقاً لوجهة نظرهم لا يمكن أن يقال عنها إنها قائمة بذاته سبحانه بل إنها عين ذاته ، ولذا ينكر المعتزلة كون الصفات الإلهية غيرالذات ، و يصرحون باتحادها وتطابقها التام مع الذات الإلهية المقدسة ، فالله تعالى كما يقول أبوالهذيل: «عالم قادر حتى ، وعلمه وقدرته وحياته هى عين ذاته » (٣) ، و يضع يوسف البصرى (١) الأصول الخمسة التالية للبرهنة على الوحدة الخالصة لله عز وجل:

١ ــ فكرة الجوهر والعرض كمنطلق أو فرض ضرورى .

٢ ــ فكرة وجود الله ــ سبحانه ــ كفرض ضرورى [سبق الفراغ من إثباته].

٣\_ فكرة الأحوال (°) كفرض ضرورى .

٤ ـــ رفض الصفات التي لا تتناسب وكمال الله تعالى .

التمسك بوحدانية الله ــ تعالى ــ بالرغم من تعدد صفاته.

وقد مر تصور التوحيد عند القوم بصياغات وأطوار أخرى ، حتى إنه صار عند معمر وأبي هاشم فكرة عقلية مجردة واعتباراً نظرياً مجتاً ، لا يمكن اعتماداً عليه أن يسند شيء ما إلى الذات (١) ، فنحن لا نستطيع — كها يقول معمر — أن ننسب العلم إلى الله —تعالى — لأنه العلم عندئذ إما أن يكون شيئاً قد حل في ذاته أو خارجها ، والاحتمال الأول يستلزم وحدة الذات والموضوع أو الفاعل والمفعول وهو باطل والآخر يتضمن التعدد أو التكثر في طبيعة الإله وهو مثل الأول باطل ومستحيل . وقد سلم المعتزليان أحمد (٧) وفضل من تلاميذ النظام — فيا ينقله ابن حزم والشهرستاني — بالاحتمال الثاني وقالا بالتعدد في الصانع متمثلاً في الله الاحتمال الآزلي ، وفي كلمة الله — عيسي المسيح — المبدأ الحادث . أما الاحتمال الآخر لدى معمر فيا سبق فقد سلم به واستقصي ما فيه من إمكانيات صوفية الفرس المتأخرون ، كها سنرى فيا بعد . ومن الواضح إذن أن بعض العقلانيين — دون وعي في غالب الظن — قد وصلوا إلى مشارف فكرة وحدة الوجود من حيث مهدوا لها الطريق على نحوما ، ليس فقط بتصورهم الخاص لله الوجود من حيث مهدوا لها الطريق على نحوما ، ليس فقط بتصورهم الخاص لله

تعالى، بل بجمهودهم التى التقت مع جهود أصحاب الوحدة لتحويل القانون المطلق الذى يحكم فاعلية الوجود من مبدأ خارجى موضوعى صارم إلى حال أو شأن من شئون الذات الإلهية نفسها . غير أن أعظم إسهام لدعاة العقلانية فى المجال الميتافيزيقى البحت إنما هو شرحهم لطبيعة المادة الذى تبناه في بعد خصومهم الأشاعرة بعد أن عدلوه ليتوافق مع تصورهم لحقيقة الذات الإلهية وعلاقتها بالكون .

ب\_ وفي هذا الصدد كان الاهتمام الأساسي للنظام أن يؤكد على الاتساق المنتظم للظواهر الطبيعية واستبعاد أي خلل أو تدخل خارجي فيه. وهذا الاهتمام نفسه ذو المنزع الطبيعي الواقعي هو الذي حدا بالجاحظ أيضاً إلى تعريف الإرادة الإلهية على نحوسلبي خالص (^). و برغم أن المفكرين العقلانيين لم يقصدوا إلى هجر فكرة الإرادة الذاتية، فإنهم سعوا للحصول على أساس أرسخ لاستقلال النظواهر الطبيعية القائمة بنفسها، وقد وجدوا هذا الأساس في المادة نفسها، فقرر النظام التماسك المطلق للمادة وعدم قابليتها للتجزؤ، وأنكر الفرق بين الجوهر والعرض (^). أما الوجود فاعتبره صفة يخلعها الله \_ تعالى \_ على ذرات مادية موجودة سلفاً لم تكن لتدرك أو يشعربها أحد لولا هذه الصفة.

و يقول محمد بن عشمان أحد شيوخ المعتزلة \_ في يرويه ابن حزم ( ' ' ) \_ بأن المعدوم ( وهو الذرة قبل أن تتمتع بوصف الوجود ) شيء وهي في حال العدم ، غير أنه لا يوصف في هذه الحال بأنه متحرك ولا بأنه ساكن كيا لا يوصف بأنه مخلوق . الجوهر إذن هو مجموعة صفات ، كاللون والمذاق والراثحة ، التي هي \_ في حد ذاتها \_ ليست أكثر من مجرد إمكانيات مادية . والنفس هي أيضاً مادة من نوع ألطف ، وعمليات المعرفة هي حركات داخل العقل . فالخلق هو مجرد طفرة أي نقل تلك الإمكانيات المتميزة سلفاً من الإمكان في عالم العدم إلى التحقق الواقعي في عالم الوجود (١١) . وتشخص الشيء ، الذي هو عبارة عن «كون الشيء بحيث يدرك ويخبر عنه » (١٢) ليس شرطاً ضرورياً في شيئيته ، ومجموع الأشياء التي يدرك ويخبر عنه » (١٢) ليس شرطاً ضرورياً في شيئيته ، ومجموع الأشياء التي نسميها «الكون» هي كاثنات خارجية لا تتوقف على وجود النفس المدركة ، وبعبارة أخرى فإن المدركات الحسية أو موضوعات الحس يمكن أن يقال إنها توجد مستقلة سابقة على كل إدراك . والغرض من هذه التوقيتات الميتافيز يقية هو في

الحقيقة عقدى (ثيولوجى)، فالله \_ تعالى \_ فى نظر المفكر العقلى هو وحدة مطلقة لا يمكن أن تقبل أى تكثر أو تعدد بأى معنى من المعانى ومن ثم فإنها يمكن أن توجد دون وجود الكثرة الحسية أى دون وجود الكون.

خالقية الله \_ تعالى \_ إنما تنحصر \_ بناء على ذلك \_ فى نقل الشيء إلى عالم الوجود الخارجي بحيث يصير محسوساً ، أما خصائص الشيء فإنها تنبع من ماهيته المذاتية لا من تحققه الخارجي ، فالحجر حين يقذف به إلى أعلى يهبط بعد ذلك بحكم خصيصة ذاتية كامنة فيه (١٣) . والله \_ كما يقول العطار البصرى و بشربن المعتمر \_ « لا يخلق اللون ولا الطول ولا العرض ولا المذاق ولا الرائحة ، فكل هذه الأمور هي آثيار الأشياء نفسها » (١٤) . وحتى عدد الأشياء الموجودة فى الكون ليس معلوماً لله \_ تعالى \_ (١٩) وقد حاول بشربن المعتمر أن يلقى مزيداً من الضوء على هذه الخصائص الذاتية للأشياء عن طريق فكرة « التولد » أو التفاعل والتأثير المتبادل بين الأشياء نفسها (١٠) .

ومما سبق يتضح أن العقلانيين كانوا من الناحية الفلسفية ماديين بينا هم من الناحية الدينية ( الثيولوجية ) مؤلهة .

ولدى العقلانيين فإن الجوهر والذرة بمعنى واحد؛ إذ الجوهر هوالمتحيزأى الذى يشغل قدراً من الفراغ، وهو بجانب تحيزه لابد أن يكون فى جهة من الجهات، وله قوة و وجود فعلى، ومجموع هذه الأموريشكل ماهيته كحقيقة خارجية. وهويشبه المربع فى شكله، إذ لو كان مدوراً لكان اجتماع أكثر من جوهر واحد غير ممكن (١٧). وهناك على كل حال تباين كبير فى الرأى بين أصحاب نظرية الجوهر الفرد فيا يتعلق بطبيعة الجوهر، فبعضهم يرى أن الجواهر متشابهة تماماً، بينا يرى أبوالقاسم البلخى أنها تتشابه وتختلف فى الوقت نفسه، فنحن حين نقول عن أمرين أنها متشابهان لا نعنى بالضرورة أنها متشابهان من جميع الوجوه وفى كافة الصفات. ويفارق البلخى النظام فى قوله بأن الجوهر الفرد لا يقبل التجزؤ، ويرى أن الجوهر حادث وله بداية فهو ليس بأزلى ولكنه أبدى لا ينعدم، وأن حيفة البقاء (وهو الاستمرار فى المستقبل بلانهاية) لا تحتاج فى نظره إلى صفة الحرى جديدة تقوم بالشىء الباقى غير صفة الوجود، وأن استمرار الوجود ليس صفة ذاتية

إيجابية تنضاف إلى الشيء بأى حال من الأحوال، فالخلق الإلهي يعطى الجوهر الفرد وجوده الفعلى واستمراره في الوجود في الوقت نفسه.

غير أن البلخى يعترف بأن بعض الجواهر الفردة ربما لم تخلق لكى تستمر فى الوجود. وهوينكر أيضاً وجود أى فراغ فيا بين الجواهر المجتمعة و يرى سخلافاً لعنيره من شيوخ المعتزلة أن ماهية الجوهر لا تبقى ماهية له فى حال عدمه ، ولو قلمنا ببقائها حال العدم لانتهى ذلك إلى تناقض واضطراب فى المصطلح ، فالقول بأن الماهية (التى هى ماهية بسبب تمتعها بصفة الوجود) يمكن أن تبقى ماهية فى حال العدم هو قول بأن الموجود يمكن أن يبقى موجوداً حال عدمه .

ومن البين أن أبا القاسم هنا يقترب من نظرية المعرفة الأشعرية التي سددت ضربة قاسية إلى النظرية المادية لدى العقلانيين.



### ثانياً ـ الحركات الفكرية المصاحبة للمذهب العقلاني المادي

من الطبيعى فى مثل هذا العصر الزاخر بالنشاط الفكرى أن نجد أنه جنباً إلى جنب مع تطور المذهب الاعتزالي ونضوجه قامت اتجاهات فكرية عديدة أخرى بالتعبير عن نفسها فى الأوساط الفلسفية والدينية الإسلامية ، وسنتعرض هنا لها بإيجاز:

## ١ \_ الاتجاه الشكى (اللاأدرية):

كان هذا الاتجاه نحو التشكك وافتقاد اليقين هو النتيجة الطبيعية للمنهج الجدلى العقلانى الخالص، فرجال من أمثال الجاحظ وابن الأشرس ـ وهم من رجال المعسكر العقلانى ظاهراً ـ كانوا فى الواقع شكيين. فالموقف الأساسى للجاحظ، الذى ينزع نحو نوع من الواقعية الطبيعية المعترفة بالألوهية (١٨) هو أليق برجل مثقف فى ذلك العصر منه بمتكلم رسمى متخصص، وفى فكره نلحظ بوضوح رد فعل عازف عن التدقيقات الكلامية المتكلفة لأسلافه من المعتزلة، ورغبة فى توسيع آفاق الكلام ليشمل اهتمامات العوام من غير المتخصصين الذين لا يمكنهم تركيز الفكر فى أصول الاعتقاد.

#### ٢ \_ التصــوف:

كان هذا الاتجاه نشداناً لمصدر أرقى من مصادر المعرفة ، وضع ذو النون أصوله الأولى كنظام فكرى متميز، ثم أخذ بعد ذلك يزداد عمقاً ومناوأة لذلك النظام المدرسي المتقليدي ذي الطابع العقلاني الجاف الذي شاع في أوساط الأشاعرة . وسوف ننظر في أمر هذه الحركة المثيرة في الفصل التالي إن شاء الله .

### ٣ \_ إحياء مذهب التعليم الإسماعيلى:

وهى حركة فارسية بوجه خاص حاولت أن تحقق نوعاً من المصالحة مع الفكر المسحرر بدلاً من معاداته أو تجاهله. و بالرغم مما قد يبدو من أن هذه الحركة لا علاقة لها بالجدليات الكلامية لذلك العصر فإن علاقها بالفكر الفلسفى الحر وثيقة وأساسية. و يشى التشابه فى المنهج بين كل من الدعاة الإسماعيليين وأنصار تلك الجماعة المعروفة بإخوان الصفا بنوع من العلاقة السرية بين المؤسستين. وأياً مما كمان الباعث وراء قيام هذه الحركة فينبغى ألا يغيب عن نظر المؤرخ أهميها كظاهرة فكرية ، على أن كثرة الآراء الدينية والفلسفية ــ وهو نتيجة ضرورية للفكر النظرى ــ كان حرياً أن يستثير القوى المضادة لهذا التعدد الخطير أو الضار إذا ما استخدمنا اللغة الدينية لهذه القوى .

وفى تاريخ الفكر الأوربى مثلاً نجد «فيخته» فى القرن الثامن عشر الميلادى يبدأ بحشه المتشكك عن حقيقة المادة ثم يجد ملجأه الأخير فى وحدة الوجود «وشلايرماخر» يتشبث بالإيمان كمضاد للعقل و «جاكوبى» يوجه الأنظار إلى مصدر للمعرفة أرقى من العقل، بينا نجد «أوجست كونت» يعرض تماماً عن كافة البحوث الميتافيزيقية ويقصر المعرفة على تلك التى تكتسب عن طريق الإدراك الحسى. أما «دى ماستر» و «شليجل» فإنها خلافاً لمؤلاء جميعاً يجدان الملجأ الأخير فى القبول بسلطة أو حجية البابا المعصوم عن كل خطأ. ودعاة الملجأ الأخير فى القبول بسلطة أو حجية البابا المعصوم عن كل خطأ. ودعاة مذهب الإمامة الإسماعيليون كانوا يفكرون بالأسلوب نفسه الذى فكر به «ديماستر» و «شليجل»، غير أنه نما يثير فضول الباحث أن الإسماعيلية الذين اتخذوا سلطة الإمام المعصوم مذهباً وأساساً لمؤسسة الدعوة سمحوا لكافة ألوان الفكر أن تمارس نشاطها الحر.

وهكذا كانت الحركة الإسماعيلية واحدة من سلسلة المعارك المتصلة (١٩) السبى شنها الفارسي المستقل الفكر ضد القيم الدينية والسياسية الإسلامية ، وقد اكتسبت الفرقة الإسماعيلية ، التي بدأت في الأصل شعبة من المذهب الشيعي ، صبيغة عالمية بجهود «عبد الله بن ميمون القداح» الجد الأعلى للخلفاء الفاطميين في مصر ، المذي مات في التاريخ الذي ولد فيه الأشعري ، المعارض الأكبر للفكر

المتحرر. لقد استطاع هذا الرجل العجيب بخياله الطلق أن يضع برنامجاً واسعاً حرك في نطاقه عدداً لا يحصى من الخيوط المختلفة الألوان، لينتهى إلى تدبير ماكر صيخ بمهارة فائقة ، يستهوى العقلية الفارسية بطابعه السرى وفلسفته الفيثاغورية الباطنية الغامضة . وقد حاول الرجل تماماً مثل جماعة إخوان الصفا ، أن يلفق عصره ، كالفطاء الديني لمذهب الإمامة التعليمي من كافة الأفكار السائدة في عصره ، كالفلسفة الإغريقية ، والمسيحية ، والمذهب العقلي ، والتصوف والمانوية ، والمرطقات الفارسية ، وفوق هذا كله فكرة التناسخ أن يلفق الأطروحة الإسماعيلية الكلية العسيرة الإدراك ، بعد أن أسهمت هذه الأفكار بدور في بنائها ، والتي تكشف عن جوانبها المختلفة تدريجياً للمبتدئين بواسطة الإمام الذي بنائها ، والتي تكشف عن جوانبها المختلفة تدريجياً للمبتدئين بواسطة الإمام الذي

للقد تحسبت الحركة الإسماعيلية ، التى تدعى حرية الفكر ، لتهافت هذه البنية الفكر ية الفضفاضة ، المتفتحة للإضافات على مر العصور ، فحاولت أن ترسى أطروحتها على أساس ثابت ، فوجهها قدر ساخر عجيب لكى تجد هذا الأساس فى فكرة تتنافر مع كيانها كله وهى فكرة التعليم أو أساس السلطة العقيم . فتبنت هذه الفكرة اللقيطة التى أعانتها على أن تؤكد ذاتها وتدعم وجودها فى العصور المختلفة لكنها سمحت لنفسها أن تتمثل كل ما يتيسر لها من معارف الماضى والحاضر والمستقبل .

هذا وقد ضلل الترابط المؤسف بين هذه الحركة و بين التطورات السياسية بعض الباحثين ، فلم يرفيها بعضهم - كالأستاذ ما كدونالد مثلاً - شيئاً أكثر من مؤامرة تهدف لاستئصال سلطة العرب من إيران ، ورموا منظمة الدعوة الإسماعيلية التى ضمت بين أتباعها طائفة من أحسن العقول وأخلص القلوب بأنها مجرد طغمة من المتآمرين السفاحين المترصدين لضحاياهم ، المتعطشين لإراقة الدماء ، لذا ينبغى ألا ننسى حين نحكم على هؤلاء الناس الاضطهادات البربرية التى وقعت عليهم ودفعتهم إلى أن يردوا على تصرفات التعصب الدموى بمثلها . فالاغتيالات من أجل بواعث دينية لم تكن أمراً مجوجاً بل ربما عدت مشروعة لدى الساميين بوجه عام . بل إن بابا روما استطاع بعد ذلك بوقت طويل ، أعنى النصف الثانى من المقرن السادس عشر ، أن يصدر موافقته على مذبحة مروعة كتلك التى كانت

فى سانت بارتلميو. إن شجب الاغتيال ــولو بدوافع الحماسة الدينية ــ واعتباره جريمة إنما هو فكرة حديشة وليس من العدالة أن نحكم على الأجيال السابقة بمقاييسنا المعاصرة للصواب والخطأ.

إن حركة دينية كبيرة استطاعت منذ بدء تأسيسها أن تهز أركان امبراطورية ضخمة ، وأن تجتاز بنجاح عديداً من محن المآزق الخلقية ، والافتراء والتشهير والاضطهاد والتعذيب ، وصمدت عدة قرون كحامية للعلم والفلسفة ــ لا يمكن أن تقوم على مثل هذا الأساس الواهى الذى يقترحه هؤلاء الباحثون الذين ينظرون إليها باعتبارها مجرد حركة سياسية عابرة ذات صبغة محلية . على أن المذهب الإسماعيلى ـ بالرغم من أنه كاد يفقد حيويته الأصلية ــ ما يزال يتحكم فى المثل الخلقية لعدد غير قليل من الناس فى الهند وفارس وآسيا الوسطى وسوريا وبعض الأقطار الإفريقية . كما أن آخر مظاهر الفكر الفلسفى الإيرانى ــ وهو البابية ــ هو إسماعيلى فى خصائصه إلى حد كبير.

فإذا عدنا لمعالجة فلسفة الفرقة مرة أخرى ، فإنا نجد القوم قد استعاروا من مستأخرى العقليين تصورهم التنزيهى للألوهية ، فالله \_تعالى\_ أو المبدأ الأصلى للوجود \_ فيا يقررون \_ منزه عن كل صفة ، وحقيقته لا تسمح بإسناد شيء إليه . فعندما نسند صفة القدرة إليه \_ تعالى \_ فنحن نعنى أنه \_ سبحانه \_ مانع القدرة ، وعندما نسند إليه \_ تعالى \_ صفة الخلود أو الأزلية والأبدية فنحن نقصد بذلك خلود ذلك الذي يسميه القرآن « الأمر » أو « كلمة الله » في مقابل بذلك خلود ذلك الذي يسميه القرآن « الأمر » أو « كلمة الله » في مقابل الخلاق » أو « خلق الله » الذي هو حادث . وفي ذاته \_ سبحانه \_ تذوب كل التناقضات ، وعنه تصدر كل الأضداد ، و بذا يعتقدون أنهم قد حلوا تلك المعضلة التي شغلت عقل زرادشت وأتباعه .

ولكى نجد إجابة للسؤال: ما الكثرة؟ يحيلنا الإسماعيلية إلى ما يعتبرونه قاعدة ميتا فيزيقية مقررة، أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ولكن الصادر لا يختلف تماماً عمن صدر عنه، إنه في الحقيقة هو نفس المصدر بعد تحوله على نحو ما. فالوحدة الأولى، إذن، تحولت إلى «العقل الأول» أو «العقل الكلى» وبواسطة هذا التحول نفسه أوجدت «النفس الكلية» التي شعرت، بسبب اندفاعها الجبرى بحكم طبيعتها الذاتية لتتوحد مع مصدرها الأصلى ... شعرت

بضرورة الحركة و بالتالى بجسم يملك القدرة على الحركة. ولكى تحقق «النفس» هذه الغناية خلقت الأفلاك السماوية تتحرك حركة دائرية طبقاً لنزوعها للسعى نحو مصدرها. ثم خلقت العناصر التى اختلطت فيا بينها لتشكل العالم المحسوس أو مجال التكثر الذى تسمر النفس من خلاله وتعمل على تجاوزه سعياً نحو العودة إلى مصدرها الأول أى «العقل الكلى». أما النفس الجزئية أو كل النفس من نفوس الأشخاص فهى العالم الأصغر، أو خلاصة الكون كله التى توجد فقط لكسب المعرفة المتطورة.

و يتجلى «العقل الكلى» أو يتمثل و يتجسد من وقت لآخر فى شخص «الإمام» النذى يمد «النفس» بالنور والمعرفة بحسب رتبتها فى الفهم والخبرة ، و يقودها رو يداً رو يداً خلال عالم الكثرة كى تلتحق بعالم الوحدة الأزلية . وعندما تصل «النفس الكلية» إلى غايبها ، أو بالأحرى تعود إلى وجودها الحقيقى ، فإن عملية الانحلال والفناء للعالم المادى لابد أن تتم ، وتتناثر الذرات المكونة لهذا العالم ، فتعود ذرات الخير إلى الحق سبحانه الذى يرمز للوحدة ، وذرات الشر ترجع إلى اللاحقيقى ... إبليس ... الذى يرمز إلى الاختلاف .

تلك هى باختصار شديد الفلسفة الإسماعيلية ، مزيجاً ــ كما يلاحظ ذلك الشهرستانى (٢٠) ــ من العقائد المانوية والأفكار الفلسفية التى حاولوا عن طريق الإثارة المتوالية للأفكار اللا أدرية الغافية أن يسقوها للمبتدئين في جرعات محسوبة ــ إن جازهذا التعبير ــ كى يصلوا بهم إلى مرحلة التحرر الروحى حيث تسقط الطقوس المفروضة ، وتظهر المعتقدات الدينية الرسمية على حقيقتها مجرد نسق نافع من الترهات والأباطيل .

لقد كان المذهب الإسماعيلى أول محاولة لمزج الفلسفة السائدة حين ظهوره بالتصور الإيرانى الأصلى للكون ، ولإعادة صياغة الإسلام فى إطار هذا المركب الفكرى المعقد ، عن طريق التأويل المجازى الباطنى للقرآن ، ذلك التأويل الذى استخدمه الصوفية فيا بعد . وعندهم أن «أهرمان» إله الشر الزرادشتى ليس مجرد خالق مؤذ للأشيباء الشريرة ، بل هو مبدأ يقتحم الوحدة الأزلية ثم يجزئها إلى الاختلاف والتنوع المحسوس . وهكذا أخضعت الفكرة الزرادشتية الأصلية بضرورة افتراض أصل أو مبدأ ما يقضى بوجود ضرب من الاختلاف والتنوع فى

الطبيعة الأصلية النهاثية للوجود كى يسمح ذلك الفرض بتفسير التنوع المشهود فى التحبر بة الواقعية \_ أخضعت هذه الفكرة لمزيد من التعديلات على يد الإسماعيلية \_ وحتى ظهور فرقة «الحروفية» فى القرن الرابع عشر (وهى شعبة من الإسماعيلية). كما أنها مست الفكر الصوفى المعاصر حينذاك من ناحية، والتثليث المسحى من ناحية أخرى .

فيتسمسك الحروفيون بأن «الباء» تعنى كلمة الله القديمة التى وإن كانت هي غير مخلوقة \_ تنشىء خلقاً جديداً بتحقق الكلمة في الخارج . « لكن معرفة حقيقة الإله مستحيلة بالنسبة « للكلمة » لأن الذات الإلمية تتعالى على الإدراك الحسى » (٢١) ومن ثم صارت الكلمة لحماً ودماً في رحم مريم (٢١) كمظهر لتجلى الأب . والمكون كله هو التجلى لكلمة الله التي من خلالها يكون الفيض والصدق (٢١) . فكل صدى يتردد في هذا الكون هو في الله \_ تعالى \_ وكل ذرة تسبّح وتغنى أغنية الخلود (٢١) . الكل حي وهؤلاء الذين يسعون لا كتشاف الحقيقة النهاثية للأشياء عليهم أن يطلبوا المسمى من خلال الاسم (٢٠) الذي يكن أن يخفى أو يكشف عن موضوعه بطريقه مفاجئة .

### ٣ ــ الأشعرية أورد الفعل ضد العقلانية:

استمرت المعقلانية أو الاعتزال مزدهرة في المراكز العلمية للعالم الإسلامي برعاية من خلفاء بنبي العباس حتى منتصف القرن التاسع الميلادي، حيث ظهر رد فعل محافظ قوى يتصدى لها بقيادة إمام جم النشاط والحيوية هو أبوالحسن الأشعرى (المولود سنة ١٨٣٣م) الذي درس على شيوخ المعتزلة وحدهم، ثم انطلق يهدم الصرح الذي شادوا بنفس المناهج والدعائم التي قام عليها. فتتلمذ على الجبائي شيخ المدرسة الاعتزالية الجديدة بالبصرة، ودخل مع شيخه في مجادلات عديدة أنهت علاقتها الحميمة (٢٦)، وانتهت به إلى ترك «الاعتزال» نهائياً.

يقول الأستاذ سبيتا: «إن الحقيقة التي تتمثل في كون الأشعرى ابناً وفياً لعصره وللتيارات المتعاقبة التي عايشها بعمق جعلت منه من ناحية معينة شخصية هامة بالنسبة لنا ؛ ففي شخصيته ــ كسائر الحالات المماثلة ــ تنعكس بوضوح

كافة الاتجاهات في تبلك الفترة الهامة من الناحيتين الدينية والسياسية. ونحن لا نكاد نجد أنفسنا في موقف يتيح لنا أن نقدر قوة العقيدة السنية المحافظة أو الفكر الاعتزالي العقلي، فالأسلوب الطفولي غير المقنع في جانب، والأسلوب المفتقر إلى النضج والاكتمال في الجانب الآخر، كما هو الحال عندما نقرأ لهذا الرجل الذي نشأ محافظاً ثم صار معتزلياً في شبابه .. » (٢٧). لقد مال الفكر الاعتزالي - كما نجد ذلك في الجاحظ على سبيل المثال - إلى أن يتحرر من القيود، وانتهى، في بعض الأحيان، إلى نزعة فكرية سلبية خالصة.

لم تكن الحركة التى أسسها الأشعرى مجرد محاولة لتطهير الإسلام من كل الشوائب الغريبة التى تسربت إليه فحسب، بل كانت أيضاً لتحقيق التواؤم والائتلاف بين الموجدان الإسلامي والفكر الديني السائد بين المسلمين. كان الاعتزال محاولة لقياس الحقيقة بمقاييس العقل وحده، وتضمن القول بالتطابق بين المجالين الدينيي والفلسفي، وسعى دامًا للتعبير عن الحقائق الدينية في صيغة المجالين الدينية وحصورات فكرية خالصة، وتجاهل حقائق الطبيعة الإنسانية، وجنح إلى تفتيت وحدة الأمة الإسلامية، ومن هنا كان رد الفعل الأشعرى.

لم يكن رد الفعل الأصولي الذي قاده الأشعري \_ في واقع الأمر \_ شيئاً أكثر من تحويل الطريقة الجدلية الاعتزالية إلى دفاع عن حجية الوحي الإلمية ، وفي قضية لما ذهب إليه العبقلانيون تمسك الأشاعرة بإثبات الصفات الإلمية ، وفي قضية حرية الإرادة ارتضوا طريقاً بين القدرية الأولى المتطرفة إلى الجبرية والعقلانيين المسرفين في التحرر من ربقة القدر، فقالوا بأن الاستطاعة أو القدرة على الاختيار وكذا سائر الأفعال الإنسانية هي مخلوقة لله \_ تعالى \_ وأن الإنسان قد أعطى القدرة على اكتساب أنواع الفعل المختلفة (٢٨) غير أن فخر الدين الرازى ، الذي عارضه كل من نصير الدين الطوسي وقطب الدين الرازى في هجومه العنيف على الفلسفة ، أعرض عن فكرة الكسب هذه وتبني بصراحة \_ في تفسيره المعروف الفلسفة ، أعرض عن فكرة الكسب هذه وتبني بصراحة \_ في تفسيره المعروف للقرآن الكريم \_ مذهب الاضطرار أو الجبرية بينا عادت الماتريدية \_ وهي مدرسة كلامية أخرى معارضة للاعتزال ، أسسها أبو منصور الماتريدي أحد أبناء ماتريد من قرى سمرقند \_ إلى الموقف الاعتزالي القديم ، وقالوا خلافاً للأشاعرة \_

بأن للإنسان قدرة مستقلة على أفعاله ، وأن هذه القدرة تؤثر تأثيراً حقيقياً في إحداث أفعاله .

كانت دوافع الأشعرى عقائدية تماماً، غير أنه لم يكن من المكن التوفيق بين العقل والنقل في هذه المسألة دون النظر في الطبيعة النهائية للواقع المادى، ولذا استخدم الباقلاني (٢٦) في بحثه الكلامي قضايا ميتافيز يقية بحت (هي أن الجوهر جزء لا يستجزأ، وأن العرض لا يبقوم بالعرض وأن الخلاء ممكن) وأرسى بذلك للمذهب الأشعرى أساساً ميتافيز يقياً من أهم أغراضنا هنا أن نكشف عنه ولتحقيق هذا الغرض فسوف لا نقف عند دفاع الأشاعرة عن بعض المعتقدات السلفية كرؤ ية الله تعالى في الآخرة وكون القرآن غير مخلوق ونحوها، بل سنحرص على استخلاص عناصر الفكر الميتافيز يقى من جدلياتهم الكلامية . وقد وجد القوم أنه لا مناص لهم — كي يواجهوا الفلاسفة والعقلانيين بأسلحة مماثلة — من أن يبنوا نظر ية معرفة خاصة بهم .

الله ــ تعالى ـ فى المذهب الأشعرى هو ذات أزلية واجبة الوجود لا تخلوعن صفاتها الذاتية أزلاً وأبداً (٣٠) ولا فرق فى المذات بين الوجود والماهية . وقد استخدموا ــ بالإضافة إلى دليل حدوث الحركة ــ الأدلة التالية لإ ثبات واجب الوجود .

- أ\_ كل الأجسام فيا يقول القوم متشابهة فيا يتعلق بوجودها الخارجى كأجسام ، ولكنها برغم هذه الوحدة فى أصل الوجود تتفاوت فى صفاتها بل قد تختلف وتتناقض ، مما يدفعنا إلى القول بأن هناك سبباً نهائياً لتعليل أو تبرير هذا الاختلاف فى الصفات الواقعية .
- ب كل موجود حادث يحتاج محدثاً بينحه الوجود، والعالم حادث، فلابد لمه من محدث، وهذا المحدث هو الله \_ تعالى \_ فأما المقدمة المتضمنة لحدوث العالم فيستدلون عليها كما يلى:

« السالم إما جوهر وإما عرض ، وحدوث الأعراض ظاهر ، ولما

كانت الجواهر لا تخلوعن الأعراض فهى أيضاً حادثة لأن ما لا يخلوعن الجوادث فهو حادث مثلها، فحدوث الأعراض يستلزم حدوث الجواهر، إذ لوقلنا بقدم الجواهر، ووجودها ملازم لوجود الأعراض، للزم قدم الأعراض، وهو خلاف الدليل».

رسمة هذا الدليل تشبدى عندما نتفهم نظرية المعرفة الأشعرية موفى هذا الصدد يتساءل الأشاعرة ما حقيقة الشيء ؟ ثم يجيبون من خلال دراسة نقدية لنظرية المقولات الأرسطية بأن الأشياء أو الأجسام ليست لها خصائص ذاتية تنبع من طبيعتها (٣١)، وهم لا يفرقون بين أية صفات أولية للأشياء وأخرى ثانوية ، إنهم يردونها جميعاً إلى مجرد نسب اعتبارية . وهم يرون أيضاً أن الصفات هي مجرد أعراض ولكن لا يخلومنها الجوهر، وهم يستخدمون كلمة الجوهر، أو الجوهر الفرد ، بدون مدلول واضح متحقق في الخارج . غير أن بحثهم كان مدفوعاً برغبة متحيزة في الدفاع عن فكرة الخلق الإلهي بحيث صار العالم مجرد معرض لمجموعة من الخبرات الذاتية والاعتبارات التي لا يوجد تأويلها الحقيقي في نظرهم \_ كها هو الحمال عند باركلي \_ إلا في الإرادة الإلهية . وإذا كان كانط قد وقف عند فكرة « الشيء في ظاهره » في تصوره لطبيعة المعرفة الإنسانية كحاصل نهائي فكمرة « الشيء في الأشاعرة حاولوا التوغل إلى أبعاد أعمق ، وذهبوا \_ بعكس ما انتهت إليه الواقعية اللا أدرية المعاصرة \_ إلى أن ما يزعم أنه جوهر مستقر في ذات الشيء إنما يوجد بالنسبة إلى الذات العارفة فحسب .

ومن ثم فإن مذهبهم الذرى أو مقالتهم فى الجوهر الفرد تقترب من مذهب لوتس (٣٢) الذى انتهى فقط إلى ضرب من المثالية بالرغم من رغبته فى الحفاظ على موضوعات الواقع الخارجى ، لكنهم لم يذهبوا ــ مثل لوتس ــ إلى أن تلك الجواهر هى النشاط الباطنى للموجود الأزلى المطلق . لقد كانت العناية بالحفاظ على السوحيد النقى أشد لديهم من أى شىء آخر . والنتيجة الضرورية لتحليلهم لطبيعة المادة هى مثالية تامة كمثالية باركلى . لكن لعل مثاليتهم التلقائية مقرونة بقوة السقاليد لدى الآخذين بنظرية الجوهر حملتهم على استخدام لفظ الجوهر فى محاولة لإضفاء لون واقعى إلى حد ما على موقفهم المثالى . ودفعتهم اهتماماتهم

كمتكلمين \_ يدافعون عن عقيدة محددة \_ إلى الاحتفاظ بموقف نقدى تجاه الفلسفة الخالصة ، ذلك الموقف الذي عاون هؤلاء المتفلسفة غير الموالين تماماً للفلسفة ، على أن يبنو ميتافيز يقاهم الخاصة بهم .

على أن أكثر جوانب الميتافيز يقيا الأشعرية أهمية وعمقاً في مغزاه الفلسفى إنما يتممثل في موقفهم من قانون السببية (٣٣) ، فإنهم كما تجاهلوا كل مبادىء علم الببصريات (٣٤) كي يثبتوا خلافاً للمعتزلة ـ العقلانيين ـ أن الله ـ تعالى ليكن أن يرى بالرغم من تنزهه في وجوده عن الامتداد اتخذوا موقفاً مشابهاً كي يشبتوا إمكانية المعجزات فأنكرو فكرة السببية تماماً . لقد اعتقد المتكلمون المحافظون بإمكانية المعجزات وبصحة قانون السببية الشامل في الوقت نفسه المحافظون بأمكان الله ـ تعالى ـ عندما يظهر المعجزة يوقف مؤقتاً فاعلية هذا القانون . غير أن الأشاعرة لتسليمهم بالفكرة القائلة بأن السبب والنتيجة لابد أن يكونا متشابهين لم يستطيعوا المشاركة في وجهة النظر الآنفة الذكر، وقالوا بأن فكرة التأثير أو القدرة الذاتية للمخلوقات غير صحيحة ، وأنا لا نعرف شيئاً من نظام العالم أكثر من انطباعات عابرة سطحية لتتابع الظواهر التي تحكمها الإرادة الإلهية وحدها .

والواقع أن أى عرض للمذهب الأشعرى يبقى ناقصاً ما لم يتضمن دور المغزالى (المتوفى عام ١٩١١م) الذى سيظل ينظر إليه دوماً ... رغم حملات الكثير من السلفيين ... باعتباره واحداً من أعظم الشخصيات فى تاريخ الإسلام . إن الموقف الشكى لهذه العقلية المقتدرة قد سبق ديكارت (٣٠) فى اقتراح أسلوبه فى الشك المنجى ، « وقطع بسنان جدله المرهف ... قبل مجىء هيوم بسبعمائة عام وثناق السببية » (٣١) ، لقد كان أول من كتب نقضاً منهجياً شاملاً للفلسفة ، فقضى بذلك تماماً على الرهبة التي غلبت على العقلية الفكرية المحافظة إزاءها . وبتأثيره قبل أى عامل آخر بدأ الناس يدرسون العقيدة الدينية والفكر الفلسفى معاً ، مما أدى إلى نشوء نظام تعليمي جديد أنتج فيا بعد رجالاً مثل الرازى والشهرستاني والسهروردى الإشراقي .

والفقرة التالية تلمح إلى وجهته الفكرية: « وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأموردأبي وديدني من أول أمرى وريعان عمرى ، غريزة وفطرة من الله

وضعتا فى جبلتى، لا باختيارى وحيلتى، حتى انحلت عنى رابطة التقليد وانكسرتْ على العقائد الموروثة على قرب عهد بسنّ الصبا، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الإسلام.. فظهر لى أن العلم اليقينى هو الذى ينكشف معه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب.... فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال لى قائل: لا، بل الثلاثة أكبر بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً، وقلبها وشاهدت ذلك منه، لم أشك بسبه فى معرفتى، ولم يحصل لى منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه، فأما الشك فيا علمته فلا.. » (٣٧).

وقد عمل على أن يفحص صنوف المدعين للمعرفة اليقينية ليجدها في النهاية لدى الصوفية.

ويحكم مقالتهم هذه في طبيعة الجوهر فإن الأشاعرة ، أو هؤلاء الموحدين المتشددين ، إن جاز هذا الوصف ، لم يستطيعوا أن يفحصوا بطريقة سليمة طبيعة النفس الإنسانية ، ولعل الغزالي هو الوحيد من بينهم الذي تناول هذه المشكلة على نحو جاد . ومن الصعب حتى الوقت الحاضر تحديد رأيه في حقيقة الذات الإلهية بدقة تمامة ، وعنده — كما هو الحال عند بورجر وسلوجر في ألمانيا — فإن وحدة الوجود الصوفية والعقيدة الأشعرية عن الشخصية أو الهوية الذاتية تبدوان متسقتين ، وهذا التوفيق يجعل من الصعب على الباحث أن يقرر ما إذا كان الغزالي نفسه أحد القائلين بوحدة الوجود المعروفة أو بوحدة شخصانية كتلك التي قال بها فيا بعد لوتس . والنفس عند الغزائي تدرك الأشياء ، غير أن الإدراك الحسي صفة ، من الصفات التي لابد أن تقوم بجوهر أو ماهية بريئة تماماً من الحسائص الجسمانية المادية . وهو يشرح في كتابه «المضنون به على غير أهله» (٨٣) سر امتناع النبي —صلى الله عليه وسلم — عن كشف سر الروح ، أو الحيقة النفس بعبارة أخرى ، بأنه يوجد فريقان من الناس كما يقول : الأول هم حقيقة النفس بعبارة أخرى ، بأنه يوجد فريقان من الناس كما يقول : الأول هم العوام ، والآخر المحققون ؛ فالعوام الذين يتوهمون أن المادية شرط الوجود لا يسعهم تخيل وجود جوهر غير مادى .

والآخرون من المحققين مهيئون \_ بحكم منطقهم \_ أن ينزعوا إلى تصور للنفس يلغى كل النفروق بين الله \_ تعالى \_ والنفس الفردية . ومن ثم يعمد الغزالى \_ الذى لا يخفى عليه ما يمكن أن يقود إليه مثل هذا البحث من الانحراف فى تيار وحدة الوجود \_ إلى الصمت عن بيان طبيعة النفس مؤثراً ما آثره النبى صلى الله عليه وسلم .

والغزالى يعد فى الأشاعرة بوجه عام ، ولو أردنا الدقة فهوليس أشعرياً تماماً ، برغم أنه يعترف بأن أسلوب الأشاعرة الفكرى هو أنسب شيء بالنسبة إلى الجمهور ، فهو يعتقد حلى يقول الشبلى أن سر الإيمان لا يمكن البوح به ، ولذا فقد شجع على تعليم المذهب الأشعرى ونشره ، وحرص على أن يستوثق من اقتناع تلاميذه المباشرين بعدم نشر نتائج فكره الخاص . وهذا الموقف من المذهب الأشعرى مع حرصه المستمر على استخدام اللغة الفلسفية كان لابد أن يثير الشكوك حول موقفه الحقيقى ، مما دفع ابن الجوزى والقاضى عياض وغيرهم من كبار رجال المدرسة السلفية المحافظة إلى الإنكار عليه باعتباره أحد « المنحرفين » ، حتى لقد ذهب القاضى عياض إلى حد الحكم بإحراق كتبه الكلامية والفلسفية الموجودة بالأندلس .

لعله قد تبين إذن أنه إذا كان الجدل الكلامي للعقلانيين قد أسفر عن تحطيم المذات الإلهية ونزل بها عن مرتبة الذات المقدسة إلى مجرد مفهوم كلى غير محدد، فإن الحركة المضادة لهم وإن كانت قد حافظت على عقيدة الإيمان بالذات الإلهية المقدسة قد حطمت الواقعية الخارجية للطبيعة ، إذ برغم نظرية النظام (٣٩) الخاصة في استقلالية الذرات فإن للذرة أو الجوهر الفرد لدى العقلانيين وجوداً خارجياً مستقلا ، بينا يعتبر جوهر الأشاعرة مجرد لحظات أو نبضات متجددة ومتلاحقة للإرادة الإلهية نفسها ، فأحد الموقفين إذ يحافظ على استقلالية الطبيعة يكاد يلغى حقيقة الذات الإلهية المتعارف عليها في البحوث العقائدية ، والآخريضحي بالطبيعة ليصون عقيدة الذات كما يفهمها المتكلمون المحافظون . ولعل الصوفي بالمنتشى بخمر العرفان والمتجافى عن مجادلات العصر الكلامية يحافظ على كلا جانبي الوجود ، و يعطيها جميعا مغزى روحياً إذ ينظر إلى الكون كله باعتباره تجلياً للذات الإلهية ، وتلك فكرة تجمع بين الطرفين المتقابلين لأسلافه المتكلمين ، وإن

كانت تنطلق من منظور أرفع من كلتا النظريتين السابقتين. إن العقلانية العرجاء \_ كما يصفها الصوفى \_ قد قالت كلمتها الأخيرة من خلال الغزالى الشاك الذي لم تجد روحه القلقة \_ بعد حيرته وتساؤلاته الطويلة اليائسة فى صحراء العقلانية القاحلة الخاوية \_ موئلها الأخير إلا في قرار الأعماق الهادئة للوجدان الإنساني، فنهجه الشكى كان موجهاً بصفة خاصة للبرهنة على ضرورة الحصول على مصدر أعلى للمعرفة الإنسانية، وليس لمجرد الدفاع عن المعتقدات الكلامية الإسلامية، ومن ثم حق النصر الهادىء للتصوف على كافة الاتجاهات الفكرية الأخرى للعصر.

و يتمشل الإسهام الحقيقي للغزالي في الفكر الفلسفي الايراني في كتابه «مشكاة الأنوار» الذي يستهله بالآية القرآنية: «الله نور السموات والأرض» ثم يعود في شرحها إلى الفكرة الإيرانية القديمة التي ستجد بعده بقليل داعيتها البسارز في السهروددي الإشراقي؛ فالمنور كما يشرح الغزالي في الكتاب المذكور هو الوجود الحقيقي، والظلمة الحقيقية هي العدم، لكن حقيقة النور هي التجلى، إنه يظهر التجلى الذي هو نسبة إلى الذات (٤٠)، والعالم خلق من الظلمة التي أفاض الله عليها من نوره (١١)، وجعل أجزاءه متفاوتة في الظهور والخفاء بحسب نصيب كل منها من النور، وكما تتفاوت الأجسام في كون بعضها قاتمة خفية، و بعضها نيرة ومنيرة للغير، فكذلك يختلف قاتمة خفية، و بعضها نيرة ومنيرة للغير، فكذلك يختلف أشخاص البشر بعضهم عن بعض، وهناك البعض الذين يتمتعون بالقدرة على تنو ير غيرهم من البشر وإضاءة كيانهم، ولهذا سمى النبي — صلى الله عليه تنو يسلم — في القرآن «بالسراج المنير».

عيون الأجسام تستطيع أن تدرك التجليات الخارجية الظاهرة للأول \_ سسحانه \_ اللذى هو النور الحقيقى ، غير أن هناك عينا داخلية باطنة فى قلب المرء تستطيع \_ خلافاً لعين الجسم \_ أن ترى نفسها كما ترى الأشياء الأخرى . وهذه العين تصل إلى ما وراء المحدود ، وتخترق حجاب التجليات . وهذه هى البذور التى ازدهرت وأثمرت فى فكر السهروردى الذى عرف بد «حكمة الإشراق » أو « فلسفة الأنوار » .

تلك هيي البفلسفة الأشعرية التي كان من أعظم نتائجها أن حدّت من نمو

الفكر العقلاني الحر وانتشاره بما يتضمنه من نزعة إلى التهوين من تضامن الأمة الإسلامية ووحدتها. وعلى أية حال فنحن في هذا البحث أكثر اعتناء بالنتائج الفكرية الحنالصة للمذهب الأشعري، وأهمها اثنتان:

١ \_ أنه أدى إلى ظهور نقد مستقل للفلسفة الإغريقية ، كما سنرى بعد قليل .

۲ عند مطلع القرن العاشر الميلادى حين استطاعت الأشعرية القضاء على حصون العقلانية إلى حد كبير، فإنا نجد اتجاها نحو ما يمكن أن نسميه «الوضعية الإيرانية» حين ظهر كل من البيرونى (٢٠) (ت ١٠٨٤م) وابن الحميثم (٣٠) (ت ١٠٣٨م) اللذين استشرفا علم النفس التجريبي الحديث حيث تنها إلى ما يعرف به «مدى رد الضعل»، وتوقفا عن البحث في الظواهر التي لا تتناولها الحواس، وتشبشا بصمت حذر إزاء المسائل الدينية. وهذه التبطورات الفكرية كان من الممكن أن تحدث ولكنها بدون الأشعرى وتأثيره لا تكاد تجد تبريرها المنطقي.



- (١) في المعصر المعباسي كان هناك كثيرون يعتنقون الآراء المانوية ... انظر الفهرست ... ط ليبزج ١٩٧١م ص ٣٣٨، وانظر أيضاً المعتزلة ... بإشراف آربولد . ليبزج ١٩٠١م ص ٢٧، حيث يتعرض الكاتب للمجادلة بين أبي الحليل وأحد الثنوية ، وانظر أيضاً ماكدونالد ص ١٣٣٠ .
- (۲) يستممى المعتزلة إلى أصول وجنسيات مختلفة ، ولكن كثيرين منهم كانوا إيرانيين بحسب أصل الأسرة أو بحسب الإقامة الفعلية . وقد كان واصل بن عطاء مؤسس الفرقة الشهير نفسه إيرانيا ( براون : تاريخ الأدب الفارسى بحسله ١ ، ص ٢٨) ، ولمكن فون كريريرد منشأ مجادلاتهم الكلامية إلى العصر الأميوي . على أن الاعتزال لم يكن أساساً حركة فارسية ، غير أنه من الحق كيا يلاحظ الأستاذ براون ( المرجع السابق ص ٢٨٣) أن المعتقدات المقدرية والاعتزالية اتفقتا غالباً ، وأن المذهب الشيعي السائد في إيران الآن هو اعتزالي في العديد من جوانبه ، بينا ينظر إلى أبي الحسن الأشعري المعارض الكبير للمعتزلة باشمئزاز بالغ . ويكن أن نضيف أن كثيراً من كبار ممثلي الموقف الاعتزالي هم في المذهب المديني شيعة ، ومن هؤلاء مثلاً أبو الهذيل ( المعتزلة بإشراف آرنولد ص ٢٨١ ) . ومن ناحية أخرى فإن كثيراً من الأشاعرة كانوا إيرانيين ( انظر: مقتطفات من ابن عساكر بتحقيق مهرن ) بحيث يصبح من غير المبرر تماماً أن يوصف الخط الفكرى الأشعرى بأنه خركة سامية خالصة .
  - (٣) الشهرستاني ـ ط. كيرتون، ص ٣٤.
  - (٤) دكتور فرانك: كلام المعتزلة الأوائل، ط ١٨٧٢ ص ١٣.
- (ه) والمقصود بها عندهم أثر نسبة الصفة إلى الموصوف وهي كونه تعالى حياً وكونه قادراً وكونه عالماً . . النح وهي أمور اعتبارية لا توصف لا بوجود ولا عدم . أما الصفات نفسها من علم وقدرة وحياة فمن المقرر أنها عندهم عين الذات . والهدف من كل ذلك هو الهرب من إثبات أي أمر يتصف بالوجود إلى جانب الذات . (المترجمان)
  - (٦) الشهرستاني: ملل ــ ط كيرتون ص٨٤، وانظر أيضاً ستينر: في المعتزلة، ٥٩.

- (٧) ابن حزم: الفصل ــ ط أولى ، القاهرة ، مجملد ٤ ، ص ١٩٧ ، وانظر أيضاً الشهرستانى : ملل (كيرتون) ص ٤٢ وأحمد المذكور هو ابن حابط وكان من أصحاب النظام ثم خرج عليهم وتبعه قوم يدعون الحابطية . انظر الفرق ٣ ــ ٢٣٤ والأصول الحمسة ٧٧ ( المترجمان ) .
  - (٨) ستينر: المعتزلة ــ ليبزج ١٨٩٥ ص ٥٥، ٥٩.
    - (٩) الشهرستاني: ملل ط كيرتون ص ٣٨.
    - (١٠) ابن حزم: الفصل، ط القاهرة ٥/٢٤.
    - (۱۱) الشهرستاني: ملل، ط كيرتون، ص ٣٨.
      - (۱۲) ستينر: المعتزلة ، ص ۸۰.
    - (۱۳) الشهرستاني: ملل، ط كيرتون، ص ٣٨.
  - (١٤) ابن حزم: الفصل، ط القاهرة ٤/١٩٤، ١٩٧.
    - (١٥) المرجع السابق ٤ / ١٩٤.
    - (١٦) الشهرستاني: ملل ... ط كيرتون، ص ١٤.
- (۱۷) اعتمدت في معالجتي لمذهب الذرة أو الجوهر الفرد لدى العقلانيين على «كتاب مسائل الحلاف بين البصريين والبغداديين » الذي نشره ارثر بيرام .
  - (١٨) مكدونالد: علم الكلام الإسلامي ص ١٦١.
- (١٩) يستظر ابن حزم في «النفصل .. » إلى الفرق المبتدعة في فارس على أنها مراحل في الصراع المستمر ضد السلطة العربية الذي حاول النفارسي الماكر أن يهزها و يسقطها بهذه الوسائل السلمية الفكرية وانظر أيضاً فون كريمر «تاريخ الفكر السنى في الإسلام » ص ١٠ ــ ١١ ، حيث اقتبس من المؤرخ العربي القرطبي الخبير نصاً مطولاً .
  - (۲۰) الشهرستاني: ملل. ط كيرتون، ص ١٤٩.
    - (۲۱) جاو يدان كبير، الورقة ١٤٩ أ.
      - (۲۲) السابق ۲۸۰ أ.
      - (۲۳) السابق، ۳۲۹ ب.
      - (۲٤) السابق، ۱۹۵ ب.
        - (٢٥) السابق ٣٨٢ أ.
  - (٢٦) سبيتا: سيرة أبي الحسن الأشعري ، ص ٢١ ــ ٣٠ .
    - (٢٧) المرجع السابق ــ المقدمة ص٧.
    - (YA) الشهرستاني: ملل  $\underline{}$  ط کیرتون  $\underline{}$  ص (YA)
  - (٢٩) مارتين شرينر: قصة الأشعرية ــ أعمال مؤتمر المستشرقين الدولي ١٨٣٩م. ص ٨٧.
  - (٣٠) مارتين شرينر: قصة الأشعرية ــ أعمال مؤتمر المستشرقين سنة ١٨٣٩، المجلد الثاني، ص١١٣.
  - (٣١) انظر العرض الرائع للمذهب الكلامي الأشعري لدى ماكدونالد: Muslim Theology ص ٢٥١ ص ٢٥١ عدها، وانظر أيضاً مولانا شبلي: علم الكلام، ص ٢٠، ٧٢.

- (٣٢) لوتس من القائلين بالجوهر الفرد ، لكن جواهره ليست مادية ، أما صفة الامتداد ، وكذا مائر الصفات الحسية للجواهر ، فليس الامتداد صفة ذاتية في الجواهر نفسها . للجواهر ، فليس الامتداد صفة ذاتية في الجواهر نفسها . والامتداد كالحياة وسائر الصفات الواقعية التي تثبتها الخبرة العملية إنما يعود إلى التناسق بين نقاط القوة في الجواهر التي لابد أن تفهم على أنها بدايات النشاط الباطني للموجود الأزلي المطلق هوفدنج مجلد ٢ ص ١٦٥ .
  - (۳۳) شبلی: علم الکلام، ص ۲۶، ۷۲.
  - (٣٤) الشهرستاني : ملل ، ط كيرتون ، ص ٨٧ .
- (٣٠) إن الـتـــشــابــه القوى بين كتاب الغزالي (إحياء علوم الدين) و بين كتاب ديكارت (مقال في المنهج) حتى إنه لو كمانــت نسخة من ترجمة الأول قد وجدت في أيام ديكارت لاندفع الجميع معترضين على استباحة الانتحال ـــ عن لويس: تاريخ الفلسفة مجلد ٢، ص٠٠٠.
  - (٣٦) مجلة جمعية المستشرقين الأمريكان، المجلد، ٢، ص ١٠٣.
    - (٣٧) المنقد من الضلال ، ص ٣.
- (٣٨) انتظر شرح السير سيد أحمد خان ونقده لرأى الغزالي في النفس في كتابه « النظر في بعض مسائل الإمام أبوحامد الغزالي» رقم ٤ ، مس٣ وما بعدها . ط أكرا .
- (٣٩) راجع ما مر في أوائل هذا الفصل عنه ، وأنظر الفصل لإبن حزم م ه ص٦٣ ـــ ٦٤ حيث يشرح المؤلف فكرة النظام
   و ينتقدها .
  - (13) مشكاة الأنوار ــ الورقة ٣ أ.
  - (٤١) وهنا يؤكد الغزالي فكرته بحديث يرو يه عن النبي ـــصلى الله عليه وسلم ـــ نفس المرجع ١٠أ.
- (١٤) يروى البيرونى النبص التالى باعتباره ممثلاً لتعاليم «أتباع آريابهاتا » ويميل إلى صحتها «يكفى أن نعرف ما تبشرق عليه أشعة الشمس ، أما ما قد يكون وراء ذلك مع أنه من الكثرة بحيث لا يكاد يدخل تحت حصر ولا يمكنينا الانتفاع به ، مما لا تبلغه أشعة الشمس ، ولا تدركه الحواس ، فلا نستطيع معرفته » . ومن هنا ندرك حقيقة فلسفة البيرونى ، لقد كانت تعتمد على الإدراكات الحسية ملتحمة بعضها مع البعض الآخر عن طريق التعقل المنطقى ، بحيث تعطى المعارف الجديدة المؤكدة (انظر لدى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ٢١١) . (و يرجع القارىء العربي إلى ترجمة الدكتور أبي ريدة للكتاب المذكور ص ، ٣٠ ـــ ٢٠٠ ط ه مكتبة النهضة المصرية ) . (المترجمان)

79

الفصل الرابع

# النزاع بين المثالية والواقعية

أثار إنكار الأشاعرة لفكرة أرسطوعن المادة الأولى أو الهيولى ، وكذا أفكارهم المتعلقة بطبيعة الزمان والمكان والسببية ـ أثار كل أولئك روح الجدل غير المسئول التى قسمت المفكرين المسلمين لقرون تالية ، وبددت جهودهم فى تشقيقات ومماحكات لفظية بين الاتجاهات المختلفة . وترتب على صدور كتاب «حكمة العين » لنجم الدين الكاتبى ـ وهو أحد أتباع أرسطو الذين عرفوا باسم «الفلاسفة» في مقابل «المتكلمين» التقليديين ـ مزيد اشتعال لهذا النزاع بدرجة ملحوظة . وحرك ذلك موجة من النقد الحاد من جانب الدوائر الأشعرية وغيرها من المفكرين المثاليين . وسأحاول فيا يلى النظر في القضايا الأساسية التى افترقت بشأنها آراء المدرستين .

#### ١ ــ مشكلة الماهيـة:

تبين لنا مما سبق أن نظرية المعرفة لدى الأشاعرة قد انتهت بهم إلى القول بأن المهايا المداتية للأشياء المختلفة متباينة تماماً وأن المهايا جميعاً واحدة بعد الأخرى بجمعولة لله ، تعالى ، مسبب الأسباب ، وأنكروا وجود الهيولى أو المادة الأولى المدائمة التنغير التى تمدخل فى تركيب كافة الأشياء حين تتحد بالصور النوعية لها . وقالوا خلافاً للعقلانيين بأن ماهية الشيء هي عين وجوده ، فلا فرق عندهم بين الماهية والوجود . وناقشوا القضية القائلة : «الإنسان حيوان » بأن الحكم بالحيوانية على المتصفين بالإنسانية إنما يصبح لما بين المحمول والموضوع من فرق جوهرى ، إذ لو كانا متحدين متطابقين لكان الحمل فاسداً مكرراً ، ولو كانا مختلفين من كل وجه لكان الحمل باطلاً غير ممكن . ومن ثم يلزم افتراض مبدأ أو علة خارج العالم تحدد الصور المختلفة للوجود أو المهايا المختلفة للكائنات .

أما خصومهم من الفلاسفة فإنهم ... وإن سلموا بالعلية الخارجية أو تناهى الموجودات. قالوا مع ذلك بأن الصور أو الأوضاع المختلفة للوجود متماثلة من حيث الأصل، وأن كافة الأعيان الموجودة في هذا العالم قد صيغت من مادة أولية واحدة. وقد أجاب هؤلاء الأرسططاليسيون عن الاعتراض الذي أثاره الأشاعرة ضد الحمل الذي يجمع بين ماهيتين مختلفتين في قولنا: «الإنسان حيوان» بالدفاع عن فكرة الماهية المركبة، وقالوا بأن الحمل صحيح في القضية المذكورة، لأن ماهية «الإنسان» مركبة من ماهيتين هما الإنسانية والحيوانية، و بذا يكون الاعتراض الذي أثرت موهي عن عناطبون الأشاعرة ... غير وارد، لأنكم لوقلتم بأن المحتراض الذي أثرت موهي دعوى باطلة تماماً فأنتم بهذا تدعون أن ماهية الكل ماهية كلا العنصر بن الداخلين في تركيبه فيجب أن نسلم بأن المركب يتضمن في لماهية كلا العنصر بن الداخلين في تركيبه فيجب أن نسلم بأن المركب يتضمن في ذاته وحقيقته كموجود واحد ماهيتين أو وجودين.

ومن البين أن هذا الخلاف إنما يعود برمته إلى سؤال آخر أساسى: هل الوجود نفسه مجرد فكرة أو هو أمر متحقق تحققاً خارجياً؟ و بعبارة أخرى هل نعنى عندما نصف شيئاً معيناً بالوجود أنه موجود بالنسبة إلينا فقط (كما هو الحال لدى

الأشاعرة) أو أن هذا البشيء أو تبلك الماهية موجودة على نحو مستقل عنا تماماً (كما هورأى الواقعيين)؟ سنعرض فيما يلي بإيجاز حجج الفريقين:

## أ\_\_ يحتج الواقعيون لموقفهم بما يلى:

إن تصورى لوجودى هو تصور بدهى أو أولى ، وفكرة «أنا موجود » هى تصور من التصورات ، و باعتبار أن جسمى هو عنصر متضمن فى هذا السنصور فإنه يترتب على ذلك أن جسمى معلوم لى على نحو أولى كشىء متحقق بالفعل . ولو كانت المعرفة بأن شيئاً ما موجود بالفعل معرفة غير بديهية لاستلزم الإدراك الحسى لهذا الوجود عملية فكرية متدرجة ، وهذا اللازم باطل كما نعرف جميعاً . والرازى الأشعرى يسلم بأن تصور الوجود أولى ، غير أنه يعتبر الحكم بأن «تصور الوجود أولى ، غير أنه يعتبر الحكم بأن الذهن

أما محمد بن مبارك البخارى فإنه يرى ـ خلافاً للرازى ـ أن دليل الواقعيين إنما يبدأ من الفرض القائل «إن تصورى لوجودى تصور أولى بدهى »، وهو افتراض يحتمل المناقشة (١). ثم يقول لو سلمنا بأن «تصورى لوجودى بدهى» فإن فكرة الوجود الكلية لا يمكن أن تعد عنصراً مكوناً لهذا التصور فإذا ما تمسك المفكر الواقعى بأن الإدراك الحسى لموضوع مامن موضوعات الحس هو أولى وبدهى فإنا نسلم له صحة ذلك، ولكن هذه الصحة لا تستتبع بالضرورة ـ كما يحاول هو أن يقنعنا ـ أن الأصل أو المادة الأولية لهذا المدرك الحسى هى أيضاً عملومة لنا بصفة أولية بدهية كأمر متحقق تحققاً خارجياً، بل إن دليل الواقعين معلومة لنا بصفة أولية بدهية كأمر متحقق تحققاً خارجياً، بل إن دليل الواقعين يستلزم في الحقيقة أن العقل لا يستطيع أن يتصور قيام الصفات بموصوفاتها، فلا يكننا أن نتصور مثلاً أن «الثلج أبيض» ما دام البياض، باعتباره جزءاً من هذا الحكم الأولى يجب أن يكون بدوره قد تم إدراكه إدراكا أولياً ضمن إدراك الموضوع سابقاً على أى حمل أو إخبار من هذا النوع المذكور.

و يعقب مولانا محمد هاشم الحسيني (٢) بأن هذا التعليل غير صحيح ، ذلك أن العقبل حين يسند البياض إلى الثلج إنما يلاحظ فكرة الوجود المثالي الخالص أي صفة البياض في ذاتها ، ولا ينظر في الحقيقة إلى وجود واقعى متحقق في الخارج

بحيث يعتد بهذه الصفات كوقائع أو جوانب متضمنة فى الشيء الموصوف. ويحدس الحسينى بما سيتبناه هاملتون (٣) فى الفكر الحديث عفالفاً بذلك غيره من المعتزلة الواقعيين إذ يقول بأن الجوهر أو الكنه لموضوع المعرفة، والذى يقال عادة إنه لا يمكن إدراكه، هو أيضاً معلوم بصفة أولية بدهية، فالموضوع إنما يدرك إدراكاً حسياً مباشراً جملة واحدة. وليس صحيحاً أننا ندرك على نحو متتابع أو متقطع الجوانب المختلفة لموضوعات إدراكنا الحسى.

بــ يقول الواقعيون: إن الفكر المثالى يهبط بمستوى الصفات إلى مجرد اعتبارات نسبية ذاتية. إن استدلاله يفضى به إلى إنكار الجوهر المشترك بين الأشياء وإلى النظر إليها باعتبارها مجموعات من الصفات المتباينة يتمثل جوهرها فقط فى الحقيقة الظاهرة التى يتناولها الإدراك الحسى. وبالرغم من اعتقاده بالتغاير التام بين الأشياء فإنه يطلق وصف الوجود عليها جميعاً. مما يعد اعترافاً ضمنياً بأن هناك شيئاً مشتركاً بين الصور المختلفة للوجود. غير أن أبا الحسن الأشعرى يجيب عن هذا الاعتراض بأن استخدام كلمة أبا الحسن الأشعرى يجيب عن هذا الاعتراض بأن استخدام كلمة اللفظية، ولا يقصد به التعبير عن هذا الجوهر المزعوم أو البنية الداخلية المشتركة بين الأشياء.

غير أن الاستعمال العام لكلمة «الوجود» من جانب المثاليين لابد أن يعنى \_ في منفه وم الواقعيين \_ أحد أمرين : أن وجود شيء ما يشكل جوهره الخاص ، أو أنه أمرين الخاب من الخارج إلى كنه و بنيته الداخلية . فأما الاحتمال الأول فإنه تسليم فعلى بمبدأ التماثل أو التجانس الجوهري بين الأشياء ، وحينئذ فلا يمكن القول بأن الوجود الخاص بشيء ما يختلف اختلافاً أساسياً عن الوجود الخاص بشيء آخر . وأما الاحتمال الآخر وهو أن الوجود أمر خارجي يضاف إلى جوهر الشيء فإنه يفضي إلى الفساد والبطلان ، ذلك أن يضاف إلى جوهر الشيء وكنه لابد أن ينظر إليه ، في هذه الحال ، على أنه أمر مسميز عن الوجود . كما أن إنكار فكرة الكنه والجوهر من جانب مسميز عن الوجود . كما أن إنكار فكرة الكنه والجوهر من جانب

الأشاعرة سوف يقضى على الفرق بين فكرتى الوجود والعدم . بل لينا أن نتساءل ماذا كانت حقيقة الشيء قبل أن يلحق بها الوجود ؟ لا يمكن أن نقول : إن حقيقة الشيء كانت مستعدة لأن يلحق بها الوجود قبل أن يلحق بها فعلاً ، لأن هذا القول يتضمن أن تلك الحقيقة كانت عدماً قبل أن تتصف بالوجود . ولا أن نقول : إن تلك الحقيقة كانت عدماً قبل أن تتصف بالوجود . ولا أن نقول : إن تلك الحقيقة كانت عدماً قبل أن تتصف بالوجود . ولا أن ذلك يتضمن الفساد من حيث إنه يعنى أنها كانت موجودة .

ومن ثم يجب أن ننظر إلى الوجود باعتباره يشكل جزءاً من جوهر الشيء وكنهه ، ولكنه إذا كان يمثل جزءاً من جوهر الشيء فعنى ذلك أن هذا الأخير لا يمكن أن يكون إلا مركباً . ومن ناحية أخرى لو كان الوجود أمراً خارجياً يلحق الجوهر أو الماهية فإن يكون أمراً ممكناً لاعتماده فى الوجود على أمر آخر غير ذاته ، وحيينئذ فإن كل ممكن لابد له لكى يوجد من سبب ، فإن كان هذا السبب هو الجوهر نفسه ترتب على ذلك أن الجوهر أو الماهية موجودة قبل أن تتصف بالوجود ، إذ أن السبب لابد أن يسبق المسبب فى الوجود: أما إن كان السبب فى الوجود شيئاً آخر غير الجوهر أو الماهية فهذا يعنى أن وجود الله أيضاً يجب أن يعلل العبة غير ذاته ، وتلك نتيجة فاسدة تعنى أن الواجب ينقلب إلى ممكن (٤) .

هذا الجدل الواقعى يقوم على سوء فهم كامل للموقف المثالى، إن المفكر الواقعى يعجز عن أن يدرك أن المثالى لم ينظر قط إلى حقيقة الوجود كأمريلحق ماهية البشىء أو جوهره، بل نظر إليه دائماً على أنه هو والماهية شيء واحد. فالماهية سكا يقول ابن المبارك(°) سهى علة الوجود دون أن تكون سابقة فى وجودها عليه، و وجود الماهية يشكل وجودها الحقيقى، وهذا الوجود لا يستند إلى أمر آخر خارج من الذات الموجودة نفسها.

والحق أن كلت الفرقتين بعيدة عن التوصل إلى نظرية معرفة صحيحة ؛ فالواقعى الشاك الذي يتمسك بأن وراء الصفات الظاهرية للشيء جوهراً وماهية تعمل باعتبارها علمة لتلك الصفات يرتكب تناقضاً واضحاً مكشوفاً ، إذ يقول بأنه يوجد في باطن كل مُوجود جوهر أو كنه هو النواة الأساسية لوجوده غير قابل لأن يعرف ومن

المعروف أنه موجود. والأشعرى المثالى يسىء، من ناحية مقابلة، فهم عملية المعرفة؛ إذ يشجاهل الفعالية العقلية المشاركة في حدث التعرف، وينظر إلى الإدراكات الحسية على أنها مجرد أوضاع وأعراض المؤثر الحقيقى فيها \_ كها يقول \_ هو الله، تعالى. بيد أنه إذا كان ترتب هذه الأوضاع والأعراض يحتاج إلى علة تبرره فلم لا تلتمس هذه العلة في البنية الأصلية للمادة كها فعل جون لوك مشلاً ؟ بل إن نظرية تجعل المعرفة مجرد إدراك حسى يتسم بالسلبية، أو مجرد وعي مما يسنح لنا من أوضاع وأعراض ظاهرية لهى نظرية تفضى إلى نتائج معينة يتعذر قبولها لم تخطر للأشاعرة أنفسهم على بال:

- أ فيهم لم يقدروا أن تصورهم الذاتى الخاص للمعرفة يقضى على كل احتسمالات للمخطأ، فلو أن وجود شيء ما يقتصر على حقيقة كونه ماثلاً في وعينا فلا يوجد سبب يدعوإلى أن يدرك على نحو مخالف لما هو عليه في الواقع.
- ب. كما أنهم لم يتبينوا أنه حسب نظريتهم فى المعرفة فلن يكون لأقراننا من المكائنات المبشرية وكذا عناصر النظام الطبيعى الأخرى حقائق واقعة تعلوعلى مجرد كونها حالات تجرى فى وعينا.
- جــ لو أن المعرفة هي مجرد قابلية وانفعال بما يسنح لنا من أوضاع وأعراض فإن الله ــ تعالى ــ وهو ذو القوة الفاعلة في أفعال المعرفة الستى تقوم بها باعتباره العلة المؤثرة في الأوضاع والأعراض لن يكون عالماً بالأوضاع والأعراض التي تعرض لنا ، وتلك نتيجة خطيرة تفسد الموقف الأشعرى كله . ذلك أنهم لا يستطيعون القول بأن أعراضنا المتغيرة ــ بعد أن تتوقف عن كونها أعراضاً لنا ــ سوف تظل على حالها أعراضاً في علم الله ــ عز وجل .

و يسقى سؤال آخر يتعلق بطبيعة الماهية أو جوهر الأشياء وهو: ما إذا كانت هذه الماهية معلولة \_أو بالعسارة التقليدية مجعولة \_ أو لا؟ ويجيب عنه الأرسططاليسيون، أو «الفلاسفة» كما يدعوهم خصومهم عادة، بأن الكنه أو المهايا الذاتية للأشياء هي غير مجعولة، بينا يتبنى الأشاعرة الإجابة الأخرى وهي أنها مجعولة، ويقول الأرسطيون: إن المهايا لا تقبل التأثير من أي مؤثر

خارجى (٢)، و يستدل الكاتبى لذلك قائلاً: لو كانت ماهية الإنسانية مثلاً أثراً لعملية تأثير خارجى لأمكن الشك في كونها ماهية الإنسانية حقيقة ، والواقع أن أحداً لم يخطر له مثل هذا الشك أبداً ، مما يدل على أن كون الماهية لا يرجع إلى فعل فاعل خارج عن مفهومها ذاته . أما المثاليون الأشاعرة فإنهم يبدأون احتجاجهم من التفرقة التي يتبناها خصومهم الواقعيون بين الماهية والوجود ، ثم يقولون : إن خط الاستدلال الواقعي سوف يقودنا إلى قضية فاسدة هي أن «الإنسان غير مخلوق » ما دام الإنسان حسب الطريقة الواقعية ... هو مجموع ماهيتين تستغنيان عن كل علة خارجية هما الإنسانية والوجود .

#### ٢ ــ طبيعة المعرفة:

يحدد الأرسطيون المعرفة فى ضوء موقفهم من الماهية باعتبارها حقيقة خارجية مستقلة ، بأنها «انطباع صور الأشياء الخارجية فى الذهن» و يسلمون بأنه من الممكن أن نتصور أمراً على نحو لا يتطابق مع الواقع الخارجي ، وأن نخطىء فى معرفة بعض الصفات التى تقوم به ، ولكن عندما تخلع عليه صفة الوجود ، فمن الفرورى عندئذ أن يكون موجوداً وجوداً حقيقياً خارجياً ، حيث أن إثبات صفة لشىء ما تتضمن إثبات هذا الشىء نفسه ، وإلا فلوسلمنا أن الوصف بالوجود لا يستلزم الوجود الحقيقي الموضوعي للشيء الموصوف لقادنا ذلك إلى إنكار الموضوعية تماماً وإلى المقول بأن المشيء إنما يوجد فى الذهن فقط مجرد فكرة من الأفكار . غير أن وإلى المقول بأن الشيء ما حكما يقول ابن مبارك يقرر الوجود الذاتي لذلك الشيء .

والمشاليون لا يقولون بهذه التفرقة بين الإثبات والوجود، و يقولون إن ما يستنتجه الواقعيون من حجتهم المذكورة آنفاً، من أن وجود الأشياء سيقتصر على وجودها في الذهن دون الخارج هو استنتاج معيب غير برهاني. فمثل هذا الوجود الذهني أو الذاتي البحث إنما يترتب على إنكار الموضوعية الخارجية للأشياء وهو مالم يقل به الأشاعرة قط، حيث إنهم يقولون إن المعرفة «نسبة بين العالم والمعلوم» ومن المقرر أن المعلوم هو الموجود الخارجي. أما دعوى الكاتبي أن الشيء إذا لم يتحقق له الوجود الخارجي فلابد أن يتمتع بالوجود الذهني أو المثالي فهي تتضمن تناقضاً داخلياً، إذ أنه طبقاً لأصول الكاتبي نفسه فإن كل شيء يوجد في الذهن يوجد كذلك في الواقع.

### ٣ ــ طبيعة العسدم:

يشرح الكاتبي نظرية معاصريه من الفلاسفة ، كما تعرض بوجه عام ، في روح نقدية فيقول: «إن الوجود حسن داغاً والمعدوم قبيح » (٧). فحقيقة القتل مشلاً ليست — كما يقول الكاتبي — شراً بسبب أن القاتل كانت لديه القدرة على ارتكاب مثل هذه الفعلة ، أو بسبب أن آلة القتل كانت فيها قوة القطع ، أو بسبب أن رقبية المقتول كانت لديها القابلية لأن تقطع وتفصل . إنما كان القتل شراً من رقبية المقتول كانت لديها القابلية لأن تقطع وتفصل . إنما كان القتل شراً من حيث هو إعدام وإنهاء للحياة ، وهو شأن عدمي ، وليس وجودياً كالأمور السالفة ، بيد أنه ينبغي لكي نثبت أن الشرعدم أن نقوم باستقراء نتتبع فيه كافة الأمور السالسريرة ، والاستقراء التام — في الحقيقة — غير ممكن ، والاستقراء الناقص غير كاف لإ ثبات ذلك . ومن ثم يرفض الكاتبي هذا العرض و يقرر أن «العدم هو لا شيء على الإطلاق » (^^) ، وأن حقائق الممكنات ليست ثابتة هناك في حيز منا أحد الأسس التي يقوم عليها هذا الاستدلال الفلسفي أن الثبوت في الحيز عدماً ، والوجود مشرادفان ، كما يوضع الكاتبي في نقده . لكن ابن المبارك يعقب : إن الشبوت في الخارج معني أعم من الوجود عموماً مطلقاً فكل موجود هو موجود في الخارج ، ولكن ليس كل ما يثبت في الخارج فهو بالضرورة موجود .

أما الأشاعرة فإن حرصهم على اثبات عقيدة البعث بعد الموت ، أو إمكان إعادة المعدوم إلى الوجود ، قد حدا بهم إلى الانتصار لمقولة أخرى تبدو ضعيفة فى النظر العقلى ، هى أن «المعدوم شىء» واستدلوا على ذلك بأنا نصدر أحكاماً على العدم ، ومعنى ذلك أنه معلوم لنا ، وكونه موضوعاً للعلم أو قابلاً لأن يعرف يدل على أن غير الموجود ليس عدماً مطلقاً . فالمعلوم يمكن ثبوته ، والمعدوم ما دام يمكن أن يكون ثابتاً (١) لكن الكاتبى ينفى صحة المقدمة الكبرى في هذا الدليل قائلاً : إن المستحيلات معلومة لنا ولكنها لا توجد فى الخارج . و يرد الرازى على اعتراض الكاتبى متهماً إياه بتجاهل حقيقة أن الماهية توجد فى الذهن ولكنها تدرك باعتبارها خارجية ، بينا يرى الكاتبى أن العلم بالمشىء يستلزم وجوده كحقيقة خارجية مستقلة عن ذات العالم . غير أنه لا ينبغى بالمشىء يستلزم وجوده كحقيقة خارجية مستقلة عن ذات العالم . غير أنه لا ينبغى أن ينسسى أن الأشاعرة أنفسهم يميزون بين المثبت والموجود من ناحية والمنفى

والمعدوم من ناحية أخرى، فهم يقولون: كل موجود فهو ثابت. لكن عكس هذه القضية ليس بصحيح. هناك بالتأكيد صلة ما بين الموجود والمعدوم، لكن لا توجد قط أى صلة بين المثبت والمنفى. نحن لا نقول مع الكاتبى بأن المحال معدوم، بل نقول أن المحال منفى فقط، كما أن الذوات التى تتمتع بالوجود هى مثبتة. أما المصفة التى لا يمكن إدراك وجودها منفصلة عن الذات فهى ليست بموجودة ولا معدومة بل هى أمر بين بين.

# وبمكن إيجاز الموقف الأشعرى على النحو التالي:

«الأشيباء إما أن يقوم الدليل العقلى على وجودها أولا، فما لم يقم دليل على وجوده يسمى غير ثابت. وما قام الدليل على وجوده فهو إما ذات وإما صفة، فإن كان ذاتاً تسمسع بصفة الوجود أو بصفة العدم (بناء على إدراك وجودها فعلاً أو عدمه) فهى موجودة أو معدومة طبقاً لهذا الإدراك. وأما إن كان صفة فهى لا توصف لا بوجود ولا بعدم » (١٠).



- (۱) شرح محمد بن مبارك البخارى على «حكمة العين» ورقة ه أ.
  - (٢) السابق، ورقة ١٣ أ.
  - (٣) شرح الحسيني لكتاب «حكمة العين» ورقة ١٤ ب .
    - (٤) شرح ابن مبارك على «حكمة العين » ورقة ٨ ب.
      - (٠) السابق، ورقة ٩ أ.
  - (٦) شرح ابن مبارك على «حكمة العين »، الورقة ٢٠ أ.
    - (٧) شرح ابن مبارك ، ١٤ أ.
    - (۸) شرح ابن مبارك ، ۱٤ ب.
- (٩) شرح ابن مبارك، ١٥ أ ( المعروف أن القول بشيئية المعدوم إنما هو رأى المعتزلة لا الأشاعرة ـــ انظر شرح النسفية للتفتازاني ص١٣ ) .
  - (۱۰) السابق، ۲۱ ب.
  - (١٠) السابق، ١٥ ب.

الفصل الخامس

## التصــوف

# أصل التصوف، ومبرراته في القرآن الكريم:

أصبح تتبع سلسلة المؤثرات منهجاً وتقليداً لدى المستشرقين ، ولا ريب أن هذا السقليد ينطوى على قيمة تاريخية بالغة بشرط ألا تصرفنا العناية به عن حقيقة أساسية ، وهى أن العقل الإنسانى يتمتع بفرديّة مستقلّة ، وأنه يستطيع من تلقاء نفسه معتمداً على مباديته الخاصة ما أن يتوصّل بالتدريج إلى الحقائق التي تم كشفها عن طريق أشخاص آخرين في عصور سابقة . ولا يمكن لفكرة ما أن تستحوذ على روح شعب من الشعوب ما لم تكن على نحو ما ملكاً خاصاً لهذا الشعب . ورجما استطاعت المؤثرات الخارجية أن توقظ روح شعب من سباتها العميق ، لكن تلك المؤثرات لا تستطيع أبداً أن تخلق تلك الروح من العدم .

لقد خُتب الكثير عن أصل التصوف الفارسى ، وفى معظم الأحوال ، جرّب رواد هذا المجال الممتع من مجالات البحث براعتهم فى كشف مختلف القنوات التى انتقلمت عبرها الأفكار الأساسية للتصوف من مكان إلى آخر . و يبدو أنهم قد تجاهلوا تماماً المبدأ القائل بأن المغزى التام لظاهرة من ظواهر تاريخ التطور العقلى لشعب من الشعوب لا يمكن ادراكها بدقة إلا فى ضوء الظروف الفكرية ، والسياسية والاجتماعية لتلك الظاهرة ؛ وهى الظروف التى بمقتضاها أصبح وجود تلك الظاهرة مكناً .

لقد رد كل من «فون كريمر» (١)، و «دوزى» (٢) أصل التصوف الفارسي إلى «الفيدانتا الهندية»، ونسبه «ميركسس» (٣) والسيد «نيكلسون» (٤) إلى الأفلاطونية الحديثة، بينا عدّه الأستاذ «براون» (٥) رد فعل آرى ضد الديانة السامية الخاوية من العاطفة.

وعلى أية حال ، فإن هذه النظريات ــ فيا يبدولى ــ تستند إلى مفهوم العلّية السائد وهو مفهوم خاطىء أساساً ، فالقول بأن المقدار المحدد «أ» مسبب لمقدار محدد آخر هو «ب» ، أو مولدله : قضية وإن كانت صالحة للأغراض العلمية فإن من شأنها أن تعرّض البحث برّمته للانهيار إذا هي حملتنا على أن نتجاهل كلية الظروف التي لا يمكن حصرها والتي تكمن وراء ظاهرة ما ، وعلى سبيل المثال سيكون خطأ تاريخياً أن نقول بأن السبب في انهيار الامبراطورية الرومانية إنما يرجع إلى غزوات البرابرة ، فهذا الحركم يتجاهل تماماً عوامل أخرى ذات طابع مختلف أدت إلى الإطاحة بالوحدة السياسية للإمبراطورية .

إن القول بأن هجمات البربر هي السبب الذي أفضى إلى انهيار الامبراطورية الرومانية برغم أن تلك الهجمات كان من الممكن احتواؤها كما حدث بالفعل إلى حد ما والإلحاح على هذا السبب المزعوم سيكون ضرباً من الاستنتاج الذي يعوزه التبرير المنطقى.

ومن ثم فعلينا، في ضوء نظرية للعلّية أكثر سداداً، أن نحصى الظروف الرئيسية للحياة الاسلامية سياسية كانت أو اجتماعية أو عقلية في أواخر القرن الثامن وخلال النصف الأول من القرن التاسع الميلاديين، وهي الفترة التي ظهر

فيها ـ فى أغلب الظن ـ نموذج الحياة الصوفية وسرعان ما تبعه التبرير الفلسفى لذلك النموذج المثالى .

١ ــ فعندما ندرس تاريخ تلك الحقبة ، نجد أنّها تكاد تفتقر إلى الإستقرار السياسى ، إذ تمخّض النصف الأخير من القرن الثامن عن الثورة السياسية التى أدّت إلى سقوط الأمويين ( ١٩٧٩م ــ ١٣٢هـ) ، كما تمخض بجانب ذلك عن اضطهاد الزنادقة ، وثورات المرتدين الإيرانيين مثل سنباد ( ١٥٥٠ ــ ٢٥٠) ، وأستادسيس (٢٦٧ ــ ٧٦٨) والمقتع الخراساني (٧٧٧ ــ ٢٨٨) الذين استغلوا سبذاجة الناس وألبسوا مشروعاتهم السياسية ثوباً من الأفكار الدينية ، شأنهم في ذلك شأن « اللامانيين » في عصرنا الحاضر.

ثم نجد \_ فى بداية القرن التاسع \_ ابنى هارون (المأمون والأمين) يتورّطان فى صراع مرير من أجل إحراز تفوق سياسى. ثم لا يلبث أن يطالعنا \_ من بعد ذلك \_ العصر الذهبى للأدب الإسلامى الذى تعرّض لأزمة حقيقية من جراء التمرد العنيد لبابك المزدكى (٨٦٨ \_ ٨٧٨).

وتتمخض السنوات الأولى من حكم المأمون عن ظاهرة اجتماعية ذات مغزى سياسى كبير، ونعنى بها حركة الشعوبية ( ٨١٥)، وهى الحركة التى تعاظمت مع ظهور الأسر الحاكمة الفارسية المستقلة وتوطدها، أعنى الدولة الطاهرية (٨٢٠)، والدولة الصفّارية (٨٦٨)، والدولة السامانيّة (٨٧٤).

مجمل القول أن التأثير المشترك لهذه الأحداث ، وأحوالاً أخرى ذات طبيعة مشابهة قد أسهمت فى دفع الأرواح الزاهدة المحتسبة بعيداً عن مسرح الحياة المفعمة بالصراع المتجدد ، وعمقت باستمرار الميل إلى حياة التأمل المتسمة بالسلام الروحى .

ولم يلبث الطابع السامى الدقيق للحياة والفكرلدى أولئك الزهاد المسلمين الأوائل أن غنرته بالتدريج نظرية في وحدة الوجود واسعة الصدر متفتحة ، وهي نظرية تنظوى على قدر\_يقل أو يكثر\_ من الصبغة الآريّة ، كانت تواكب في الواقع حركة التقدم البطىء للاستقلال السياسي عند الفرس.

٢ ــ الميول الارتيابية للعقلانية الإسلامية: وقد وجدت تعبيراً مبكراً عنها في قصائد بشاربن برد، المتشكك الإيراني الأعمى، والذي أضفى على النارطابعاً إلهياً، وأعرب عن نفوره من كل أنماط الفكر غير الإيرانية.

إن جرثومة الشك الكامنة في العقلانية أوجبت في النهاية الاحتكام إلى مصدر للمعرفة يعلو على العقل، وهو ما أثبتته وأكدته الرسالة القشيرية (٩٨٦).

وفى عصرنا الحديث، قادت النتائج السلبية لكتاب «نقد العقل الخالص» لـ «كانسست» أناساً مشل ياكوبى Jacobi وشلايرماخر Schleiermacher إلى إقامة الإيمان على الإحساس بالحقيقة المثالية. وبالنسبة للشاعر الانجليزى المتشكك «ورد زورث» تكشفت له تلك الحالة الحفية للذهن «التى تحيلنا كلية إلى روح، وتجعلنا نعى حياة الأشياء».

٣ ــ التقوى غير المزودة بالعاطفة للمذاهب الإسلامية المختلفة: كالحنفية (أبوحنيفة المتوفى ٥٩٥)، المالكية (مالك المتوفى ٥٩٥)، الشافعية (الشافعي المتوفى ٥٥٠)، الحنابلة المشبّهة (ابن حنبل المتوفى ٥٥٥) ــ وهى العدو الألدّ للفكر المستقل ــ والتي غلبت على أكثر الناس بعد وفاة المأمون.

٤ ــ تشجيع المأمون للمناظرات بين ممشلى المذاهب المختلفة ، وخاصة المناقشات المدينية المريرة بين الأشعرية والمدافعين عن العقلانية ، وهو ما لم يؤد فحسب إلى حصر الدين فى نطاق الحدود الضيقة للفرق ، وإنما حفز الروح أيضاً لكى ترتفع فوق هذا الجدل المذهبي العقيم .

٥ ــ الضعف التدريجي للغيرة الدينية ، بسبب ميل العصر العباسي الأول إلى العقد النبو السريع للثراء والترف مما أدى إلى حدوث ضعف أخلاقي وقلة مبالاة بالحياة الدينية في الطبقات العليا الاسلامية .

7 - وجود المسيحية كنموذج حياة قابل للتطبيق ، لكنها الحياة الفعلية للراهب المسيحى نفسها ـ لا أفكاره الدينيّة ـ هى التى كان لها أكبر الأثر على أذهان النهيّاد المسلمين الأول ، وإن كان الانصراف عن الدنيا كلية ـ برغم أنه أمر رائع فى حد ذاته ـ يتنافى تماماً ، فيا أعتقد ، مع روح الإسلام .

تلك هى البيئة التى نشأ فيها التصوف ومن خلال التأثير المشترك للأوضاع المذكورة يستحتم علينا أن نبحث عن أصول الفكر الصوفى وتطوره ، وإذا ما نحن أخذنا هذه الأوضاع فى الاعتبار بالإضافة إلى ميل العقلية الإيرانية الغريزى إلى السوحيد ( Monism ) تبين لنا بوضوح كافة أبعاد الظاهرة المتمثلة فى ميلاد التصوف وغوه .

ولو درسنا الآن الأوضاع الأساسية السابقة على ميلاد الأفلاطونية الحديثة، لوجدنا أوضاعاً مشابهة تمخضت عن نتائج مشابهة كذلك. إن غارات البرابرة التى كانت قد أجبرت أباطرة القصور على التحول إلى أباطرة للخيام والمعسكرات، قد أضفت طابعاً خطيراً على منتصف القرن الثالث، و يتحدث أفلوطين نفسه عن عدم الاستقرار السياسي في عصره في أحد رسائله إلى «فلاكوس» (٦)، حين نظر أفلوطين حول نفسه في الاسكندرية مسقط رأسه، على ما المارات تدل على نموالتساهل واللا مبالاة بالحياة الدينية. و وجد بعد ذلك في روما \_ التي أصبحت وكأنها بوتقة تضم أنماً مختلفة \_ رغبة مشابهة للبحث عن الجدية والتقشف في الحياة، كما لمس انهياراً في الأخلاق في الطبقات العليا من المجتمع. وفي الدوائر التي نالت حظاً أعلى من التعليم كانت الفلسفة تدرس كفرع المجتمع. وفي الدوائر التي نالت حظاً أعلى من التعليم كانت الفلسفة تدرس كفرع من نزعة المتيكوس» نحو دمج التشكك بالرواقية أخذ «سيكتوس امبر يكوس» ينشر تعاليم الشك القديم الخالص «لبيرهو»، وذلك اليأس العقلي هو الذي هدى أفلوطين إلى التماس الحقيقة في وحي يعلو على الفكر ذاته.

وفضلاً عن ذلك، فلقد كانت الأخلاق الرواقية الجافة الخالية من العاطفة والتقوى المحببة لأتباع المسيح، التي لم ينل منها ما تعرضوا له طويلاً من اضطهاد وحشى، تبشر عالم الرومان بأسره برسالة السلام والمحبة، الأمر الذي تطلب بعثاً جديداً للفكر الوثني في صورة من شأنها أن تحيى المثل القديمة للحياة، وتتواءم مع المتطلبات الروحية الجديدة لدى الناس. غير أن القوة الأخلاقية للمسيحية كانت عظيمة للغاية بالنسبة للأفلاطونية الحديثة، التي باعتبار مالها من طابع موغل في الميتافيز يقية للهرابرة الغلاظ الذين اعتنقوا المسيحية تحت تأثير الحياة الفعلية أن ياخذ بها البرابرة الغلاظ الذين اعتنقوا المسيحية تحت تأثير الحياة الفعلية

للمسيحيين المضطهدين، وشرعوا في إنشاء امبراطوريات جديدة على أنقاض الوضع القديم.

وفى إيران، تمخض تأثير الاتصال الحضارى والتلاقح المتبادل بين الأفكار عن رغبة مبهمة عند بعض العقول للوصول إلى صياغة جديدة للإسلام على نفس النسق، وهو ما أدى بأصحاب هذه العقول إلى التمثّل التدريجي للمثل المسيحية والفكر المغنوصي المسيحي سواء بسواء. وعثروا على أساس راسخ لها في القرآن الكريم.

إن زهرة الفكر الاغريقى قد ذبلت بفعل هبات من نسائم المسيحية ، لكن رياح السّموم الحارقة التى أطلقها نقد ابن تيمية لم تستطع أن تمس نضرة الزهرة الايرانية ، ولقد طوّح بزهرة الفكر الاغريقى طوفان الغزوات البربرية ، أما الزهرة الفارسية فلم تؤثر فيها الثورة التترية ، وما زالت باقية متماسكة .

هذه الحيوية الفائقة للتناول الصوفى للإسلام يمكن تفسيرها حين نفكر ملياً في البنية الفائقة الجاذبية للتصوف. إن الصيغة السامية للنجاة يمكن تلخيصها في تلك الألفاظ القليلة «غير إرادتك»، مما يعنى أن السامى ينظر إلى الارادة على أنها جوهر الروح الانسانى. وعلى العكس من هذا فإن تعاليم القيدانتا الهندى تقول بأن الآلام إنما تصدر عن نظرتنا الخاطئة للكون، ولهذا يلزمنا بأن نغير فهمنا، وهو ما يعنى ضمنا أن الماهية الأصلية للانسان إنما تكمن في الفكر، لا في الفعم أو في الارادة أو في الفهم المناهية الأعلى من الارادة والفهم عن طريق تغير كل من الارادة والفهم عن طريق تغير كمامل في المشعور، فالارادة والفهم إنما هما صورتان خاصتان للشعور، ليس إلا. ورسالة الصوفى إلى الفرد هي «ابذل مجبتك للجميع، وانس فرديتك، في الوقت ورسالة الصوفى إلى الفرد هي «ابذل مجبتك للجميع، وانس فرديتك، في الوقت الذي تحسن فيه للآخرين».

يقول جلال الدين الرومى: «إن اكتساب قلوب الآخرين إنما هو الحج الأكبر، فالقلب أفضل من ألف كعبة. إذ أن الكعبة مجرد بنية لابراهيم، أما القلب فهو بيت الله نفسه».

لكن هذه البصيغة الصوفية تقتضينا السؤال: « لماذا » ؟ و « كيف » ؟ أى أنها تتطلب تبريراً ميتافيزيقيا للمثال الصوفى لإرضاء الفهم ، وقواعد للسلوك من أجل توجيه الارادة . والتصوف يزودنا فعلاً بكليها معاً .

و بينا يعد الدين السامى من ناحية مجموعة من قواعد السلوك الصارمة ، وتعتبر الشيدانتا الهندية من ناحية أخرى نظاماً فكرياً بارداً ، فإن التصوف يتجنب «علم السنفس » المناقص لدى كليها ، ويحاول أن يجمع بين كل من الصيغتين السامية والآرية في إطار مفهوم المحبة الرفيع .

فالتصوف حمن ناحية حيتمثل الفكرة البوذية للنرڤانا (الفناء) فيتطلع إلى بسناء نظام لما وراء الطبيعة في ضوء هذه الفكرة ، وهو من ناحية أخرى لا يفصل نفسه عن الاسلام ، ويجد في القرآن الكريم تبريراً لتصوّره للكون . والتصوف شأنه شأن الموقع الجغرافي لموطنه حيقف في منتصف الطريق بين السامي والآرى مسمد أفكاراً من كلا الجانبين ، طابعاً إياها بطابعه الفردي الخاص وهو طابع في مجمله حرى أكثر منه سامي . ومن ثم يبدو في وضوح أن سر حيو ية التصوف إنما يكمن فيا أسس عليه من نظرة جامعة إلى الفطرة الانسانية .

وظل التصوف حياً صحيحاً بعد ما لقى من اضطهادات سلفية وثورات سياسية ، بسبب احتكامه إلى الفطرة الإنسانية بمختلف جوانها . و بينا يركز اهتمامه أساساً على حياة قائمة على إنكار الذات ، يطلق الحرية في الوقت نفسه للنزعة التأملية .

وسأعمد الآن إلى أن أبين \_ فى اختصار \_ كيف برر مؤلفو الصوفية تصوراتهم على أساس من وجهة النظر القرآنية . وليس هناك دليل تاريخى يثبت أن النبى العربى \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد أودع علياً أو أبا بكر علماً باطنياً . ومهما يكن من أمر ، فإن الصوفى يؤكد أن النبى كان له تعليم باطنى ، وهو « الحكمة » . بخلاف التعليم المتضمن فى القرآن الكريم ، والصوفى يورد الآية التالية لكى يقيم الدليل على دعواه :

« كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوعليكم آياتنا و يزكّيكم و يعلّمكم الكتاب والحكمة ، و يعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون » ( سورة البقرة آية ١٤٦ ) .

و يتصور الصوفى أن « الحكمة » كما وردت فى الآية الكريمة ، إنما هى شىء لم يُبين فى تعليم القرآن ، كما أعلن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ غير مرة أن تعليم المقرآن الكريم هو ما جاء به سائر الأنبياء قبله . و يقول الصوفى إن الحكمة لو كانت متضمنة فى القرآن ، لكانت كلمة « الحكمة » فى الآية حشوا زائداً . وإننى أستطيع \_ فيا أظن \_ أن أبين أن ثمة أصولاً للمذهب الصوفى فى القرآن الكريم والحديث الصحيح ، لكن العبقرية العملية للعرب حالت دون تطور المذهب وتحوله إلى الإثمار فى بلاد العرب ، بيد أنه نما وتحول إلى مذهب متميز حين وجد ظروفاً مواتية فى تربة مغايرة . والقرآن الكريم يعرّف المسلمين بقوله « الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة ، ونما رزقناهم ينفقون » ( البقرة : ٢ ) .

لكن سؤالاً يطرح نفسه عن حقيقة الغيب ومجاله . يجيب القرآن بأن الغيب إنما يوجد في روحك: «وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » (الذاريات: ٢٠ ــ ٢١). ويقول أيضاً: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» (ق: ٥٥).

و يبدو أن القرآن الكريم يعلم أن الماهية الأصليّة للغيب إنما هي نور خالص « الله نور السموات والأرض » ( النور: ٣٥). وحول سؤال يثور عما إذا كان هذا النور الأولى شخصياً ، فإن القرآن برغم العبارات المختلفة لتصوّر الشخصية بيب في كلمات قليلة: « ليس كمثله شيء » ( الشورى: ٩).

وهذه بعض آیات خاصة ، یبدی مختلف مفسری الصوفیة علی أساسها آراء الوحدة الوجودیة للکون ، وهم یعدون المراحل الأربعة التالیة للریاضة الروحیة التسی لابد وأن تسمر بها الروح ـ التی هی أمر النور الأولّی: «قل الروح من أمر ربی » (الاسراء: ۸۷) إذا ما أرادت تلك الروح أن تسمو فوق الدرجة الأدنی ، وتحقق اتحادها أو اتصالها بالمبدأ النهائی لكل شیء:

- ١ ــ إيمان بالغيب.
- ٢- بحث عن الغيب، إن روح البحث والنظر تصحو من غفلتها إذا ما لاحظت المظاهر الرائعة للقدرة: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت، وإلى الجبال كيف نُصبت»
   ( الغاشية: ١٧ ١٩).

- ٣ علم الغيب، وهو يتحصل، كما سبق أن ذكرنا بانعام النظر فى أعماق أرواحنا.
- إلى التحقق ، وهوينتج ـ وفقاً لأعلى درجات التصوف ـ عن الممارسة الدائمة للعدل والإحسان: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (النحل: ٩٢).

على أنه ينبغى أن نذكر أن الفرق الصوفية المتأخّرة (كالنقشبندية) قد استنبطت أو بالأحرى استعارت(^) من القيدانتا الهندية وسائل أخرى لتحصيل هذا التحقق ، فقالوا تحقيقاً لمذهب «كندا ليني» الهندى إن في جسم الإنسان ستة مراكز كبيرة للنور ، وغاية الصوفي أن يعمل على تحريكها ، أو إذا ما استخدمنا لفظاً اصطلاحياً \_ يعمل على «تدفّقها» بوسائل خاصة للمراقبة ، لكي يتحقق في النهاية \_ وسط التباين الواضح للألوان \_ النور الأساسي البرىء من كل لون ، وهو النور الذي يجعل كل شيء مرئياً ، وإن كان هو نفسه غير قابل للرؤية . والحركة المستمرة لمراكز النور هذه خلال الجسم ، والتحقق النهائي من الحركة بتلاوة متأتية كختلف الأساء الإلهية ولغيرها من التعبيرات المملوءة بالأسرار \_ كل ذلك يحيل جسم الصوفي بأسره إلى نور ، والادراك الحسي لهذه الإضاءة نفسها في العالم الخارجي يجعل الشعور بالغيرية يخمد تماماً .

وحقيقة أنَّ هذه الأساليب كانت معروفة لدى صوفية الفرس قد ضلّلت « فون كريمر » الذى نسب ظاهرة التصوف برمّها إلى تأثير الفكر القيدانتي ، إن مشل هذه الأساليب من التأمل والمراقبة غير إسلامية تماماً في طابعها ، وكبار الصوفية لا يلقون إليها بالاً .

## ٢ \_ جوانب الفلسفة الصوفية

لنسرجع الآن إلى المدارس الخسلفة ، أو بالأحرى الجوانب المختلفة للفلسفة المصوفية فيا وراء الطبيعة : إن نظرة مفتحصة للأدب الصوفى تبين أن التصوف يسطلع إلى الحقيقة النهائية من ثلاث وجهات للنظر ، لا تتعارض في الحقيقة فيا بينها وإنما يكمل بعضها الآخر . إذ يتصور بعض الصوفية أن الماهية الأصلية للحقيقة هي الإرادة الواعية بالذات ، و يرى بعضهم أنها الجمال ، لكن بعضهم يزعم أن الحقيقة في جوهرها فكر ، ونور أو معرفة . ومن ثم فان للفكر الصوفى ثلاثة جوانب :

## ا\_ الحقيقة كارادة واعية بالذات

وهذا الجانب يعد الأول من حيث التسلسل التاريخي ، وقد مثله كل من شقيق البلخي ، وابراهيم بن أدهم ، ورابعة ، وآخرون . هذه المدرسة تتصور الحقيقة النهائية باعتبارها «إرادة» ، وأن الكون نشاط محدود لتلك الارادة ، وهذا الجانب توحيدي في أساسه ، ولذا فهو في طابعه سامي أكثر من غيره .

إن الرغبة في المعرفة ليست هي التي تهيمن على المثل عند صوفية هذه المدرسة ، لكن السمات المميزة لحياتهم هي التقوى ، وعدم التعلق بالدنيا ، والتوق الشديد إلى الله . وهو التوق الذي ينبع من الشعور بالذنب . وغايتهم ليست التفلسف ، بل العمل أساساً على استنباط مثل خاصة للحياة . ومن ثم فليس لهم فلينا في رأينا في أهية كبيرة فيا نحن بصدده من بحث .

## ب ــ الحقيقة باعتبارها جمالاً

فى بداية القرن التاسع عرّف «معروف الكرخى» التصوف بأنه «ادراك الحقائق الربانية» (١)، وهو تعريف يدل على أن الحركة إنما تبدأ من الإيمان

متجهة صوب المعرفة. لكن منهج ادراك الحقيقة النهائية ما لبث أن إتضح بفضل «القسيرى»، قرب نهاية القرن العاشر. ولقد تبنى شيوخ هذه المدرسة الفكرة الأفلاطونية الخاصة بالخلق بعوامل وسيطة. وهو تصور وإن كان قد استقر فى أذهان مؤلفى الصوفية زمناً طويلاً إلا أن نظر يتهم فى وحدة الوجود قادتهم إلى التخلى كلية عن نظرة «الصدور». لقد نظروا إلى الحقيقة النهائية باعتبارها «الجمال الأزلى» شأنهم فى ذلك شأن ابن سينا، وهذا الجمال تقتضى ذاته أن يرى «وجهه» وقد انعكس فى مرآة الكون: ومن ثم أصبح الكون عندهم صورة منعكسة «للجمال الأزلى»، وليس صدوراً، كما قالت الأفلاطونية الحديثة.

إن السبب في الخلق ، كما يقول السيد الشريف الجرجاني ، إنما هو تجلّى الجمال ، وأول مخلوق هو العشق . وتحقيق هذا الجمال يتم عن طريق العشق الشامل للكون . وهو ما يعرّفه الصوفي الايراني بمقتضى جبلته الزرادشتية المركوزة فيه بأنه « النار المقدسة التي تحرق كل شيء سوى الله » ؛ يقول جلال الدين الرومي :

« فاسعد ، أيها العشق ، يا من أنت لنا جنون عذب ياطبيب كل أدوائنا . . ياطبيب كل أدوائنا . . يا شفاء كبرنا و بطرنا . . . يا من أنت أفلاطون وجالينوس لأرواحنا » (١٠) . .

وكنتيجة مباشرة لمثل هذه النظرة إلى الكون ، تجلّت لدينا فكرة الاستغراق غير الذاتي «الشُكر» وهي فكرة تظهر لأول مرة عند «أبي يزيد البسطامي» ، وهي تحدد الملامح المميزة لما لحق هذه المدرسة من تطور بعد ذلك . ولعل تعاظم هذه الفكرة وغوّها قد جاء نتيجة لسفر حجّاج الهندوس عبر إيران قاصدين المعبد البوذي المذي لا ينزال قائماً إلى اليوم في «باكو» (١١) . ولقد اتسع طابع الوحدة الوجودية إلى أقصى مداه في هذه المدرسة عند «حسين بن منصور الحلاج» ، الذي عبر بصيحته «أنا الحق» عن الروح الحقيقية لدى القيدانتي الهندي في قوله «أهم براهما أسمى»

إن الحقيقة النهائية ، أو الجمال الأزلى ، عند صوفية هذه المدرسة غير محدود ، عمنى أنها «مبرأة كلية من حدود البدء والانتهاء ، واليمين واليسار ، والأعلى

والأسفل » (١٢). وتسييز الجوهر عن العرض أمر لا وجود له في اللا محدود، «فالجوهر والكيف هما في الأصل شيء واحد» (١٣) وقد سبق لنا القول بأن الطبيعة مرآة للوجود المطلق، لكن هناك نوعين من المرايا، في رأى النسفى:

ا\_\_ تلك التي تظهر مجرد صورة منعكسة: وهذه هي الطبيعة الخارجية .

ب\_ تلك المتى تنظهر الجوهر الحقيقى، وهو الانسان، الذى هو حد للوجود المطلق، والذى يظن نفسه ـ خطأ ـ وجوداً مستقلاً.

يقول النسفى «أيها الدرويش أتحسب أن وجودك مستقل عن الله؟ إن هذا لخطأ عظيم » (١٤) ويشرح النسفى ما يرمى إليه من هذا القول بأسلوب تمثيلى بديع: «أيقنت الأسماك في حوض من الأحواض أن حياتها وحركتها ووجودها في الماء، غير أنها شعرت بجهلها المطبق للماهية الحقيقية لذلك الشيء الذي هو مصدر حياتها، فلجأت إلى سمكة أرجح منها عقلاً في أحد الأنهار الكبيرة، فخاطبتها السمكة الفيلسوفة قائلة:

« أنت يا من تطلب حل عقدة « الوجود » . .

لقد ولدت في وصال ، ولا زلت ميتاً في ظنك بأنك في فراق (غير حقيقي) ...

أنت ظمآن على شاطىء البحر..

تموت فقراً وأنت صاحب كنز» (١٥) ..

ومن ثم فكل إحساس بالفراق جهل ، وكل إحساس «بالغيرية » إنما هو محمض التباس ، أو حلم ، أو ظل . وهي تفرقة تولدت عن علاقة حتمها تعرف الوجود المطلق على ذاته .

والامام الأعظم لهذه المدرسة هو «الرومى الكامل» كما يسميه «هيجيل».. لقد تبنى الرومى الفكرة القديمة التى قالت بها الأفلاطونية الحديثة في شأن «النفس الكلية»، والتى تعمل عبر دوائر مختلفة من الوجود، وعبر عنها بطريقة جديدة للغاية في روحها ويقدم كلود (١٦) هذه القطعة في كتابه «قصة الخلق». وها أنذا أحازف باقتباس هذه القطعة الشعرية المشهورة لكى

أبيّن كيف وفّق الرومي في سبقه للنظرية الجديدة للارتقاء، وهوما كان يعّده الجانب الواقعي لمثاليته:

« جاء الإنسان أولاً إلى إقليم الجماد ثم عبر من الجمأدية إلى النباتية وعاش سنوات عديدة في النباتية ولم يذكر شيئاً عن حالة الجمادية بسبب التفاوت الكبر ولما عبر من النباتية إلى الحالة الحيوانية لم يعد يذكر شيئاً عن حالته كنبات اللهم إلا الميل الذي يحسه نحوعالم النبات خاصة وقت الربيع وتفتح الأزهار مثل ميل الصغار إلى الأمهات وهم لا يعرفون سرتميلهم إلى أحضانهن ومرةِ أخرى فإن الخالق العظيم ــ كما تعلم ــ نقل الانسان من الحيوانية إلى حالة الانسانية وهكذا انتقل الانسان من إقليم إلى إقليم حتى أصبح عاقلاً عالماً قوياً ، كما هو الآن إنه الآن لا يتذكر شيئاً عن نفسه الأولى وسوف يتحول عن نفسه الحالية من جديد » (١٧).

وسوف يكون من المفيد أن نقارن بين هذا الملمح من ملامح الفكر الصوفى و بين الأفكار الأساسية في الأفلاطونية الحديثة. إن إله الأفلاطونية الحديثة موجود في العالم فضلاً عن أنه متعال على العالم ، ونظراً لأنه سبب كل شيء فهو موجود في كل مكان ، ونظراً لأنه مخالف لكل الأشياء فهو في غير مكان . ولو كان فقط «في كل مكان» ولم يكن أيضاً «في غير مكان» ، فسوف يكون «كل شيء » (١٨) . ومها يكن من أمر ، فإن الصوفى يقول في ايجاز بأن الله هو كل شيء . و يقول الأفلاطونيون المحدثون بجواز خلود المادة أو ثباتها على نحو ما ، لكن صوفية هذه المدرسة ينظرون إلى كل تجربة على أنها نوع من الحلم ، و يقولون بأن الحياة المقيدة بمثابة النّوم ، وأن الموت تعقبه يقظة ، وعلى كل حال فإن نظر ية

السقاء غير الشخصى ، والتى تبدو شرقية فى أصلها هى التى تميز هذه المدرسة عن الأفلاطونية الحديثة . و يقول « هو يتاكر » : « إن الفلسفة العربية بمذهبها الخاص بخلود الروح بلا تعين تعد إذا قورنت بفلسفة أرسطو والأفلاطونية الحديثة ، أصيلة تماماً » (١٩) .

إن العرض السابق على إجماله يبين لنا أن هناك ثلاث أفكار أساسية لهذا النمط الفكرى:

ا\_ أن الحقيقة النهائية يمكن الوصول إلى معرفتها بحالة شعورية تعلوعلى الحس. بسالحقيقة النهائية بلاتعين.

جـ \_ الحقيقة النهائية واحدة.

و بإزاء هذه الأفكار فإن لدينا:

أ رد الفعل اللا إدرى ، وقد عبر عنه السّاعر عمر الخيام ( في القرن الثاني عشر) ، الذي صاح في يأسه الفكري قائلاً:

أولئك الذين يترعون الخمر الصافية وأولئك الذين يقضون الليل كله فى المحراب لا أحد منهم وجد اليابسة ، بل كلهم تائه فى اليم واحد فقط هو المتيقظ ، والآخرون جميعاً نيام (٢٠)

ب ــ رد الفعل التوحيدي ، لابن تيمية وأتباعه في القرن الثالث عشر. جــ رد الفعل التكثيري ، لوحيد الدين محمود (٢١) في القرن الثالث عشر.

ولو أننا تحدثنا من وجهة نظر فلسفية خالصة ، لوجدنا الحركة الأخيرة أهم من الحركتين الأولى والشانية . إن تاريخ الفكر ليشرح أثر بعض القوانين العامة للتقدم ، وهي القوانين التي تصدق على التاريخ العقلى لمختلف الشعوب ، فمثلها أثارت الأنماط الفكرية الألمانية الموحدة اتجاه «هر برت» (٢٢) إلى التكثير، ومثلها أوجدت وحدة الوجود عند سبينوزا (٢٣) الفردية عند «لايبنز» (٢٤) كذلك فإن القانون نفسه قاد «وحيد محمود» إلى إنكار حقيقة الواحدية التي عاصرها ، واعدن أن الحقيقة ليست واحدة ، بل هي متعددة . لقد ذكر وحيد محمود قبل

«لايبنز» بمدة طويلة أن الكون هو تآلف مما سماه بد «أفراد» \_ أى وحدات أساسية \_ أو ذرات بسيطة وجدت منذ الأزل ، وأودعت فيها الحياة . إن قانون الكون هو الكمال السدريجي للمادة الأولية ، فالمادة على الدوام تنتقل من صورة أدنى إلى صورة أعلى تتحدد بنوع الغذاء الذي تمتصه الوحدات الأساسية . و يشتمل كل دور من أدوار خلق العالم \_ كما يقول وحيد محمود \_ على ثمانية الاف عام ، و بعد ثمانية من هذه الأدوار يتحلل العالم ، ثم تتآلف الوحدات ثانية لكي تنشىء كوناً جديداً .

لقد نجح وجيد محمود فى تأسيس فرقة تعرضت الضطهاد عنيف ، ثم ما لبث البشاه عباس (الصفوى) أن محاها من الوجود. ويقال إن الشاعر «حافظ الشيرازى» كان يؤمن بعقائد هذه الفرقة.

# جـ ـ الحقيقة باعتبارها معرفة: نوراً أو فكراً

وثالثة مدارس التصوف الكبرى ، تلك التى تتصور الحقيقة فى أصلها نوراً أو فكرا . وطبيعتها أنها تتطلب شيئاً تفكر فيه أو تفسره . وفى الوقت الذى أهملت فيه المدرسة المصوفية السابقة الأفلاطونية الحديثة ، تناولتها هذه المدرسة فنقلتها إلى أساليب جديدة .

على أن لهذه المدرسة جانبين من جوانب فلسفة ما وراء الطبيعة: أولهما ينطوى على روح فارسية أصيلة، والثانى يعد متأثراً بأساليب الفكر المسيحى. وكلاهما يجمع على القول بأن المتعدد التجريبي يستلزم بالضرورة وجود مبدأ التباين والاختلاف في ماهية الحقيقة النهائية. وسأقوم الآن ببحثها وفقاً لترتيبها التاريخي.

# ١- الحقيقة باعتبارها نورا: الإشراق عودة إلى الثنوية الفارسية

إن استعمال الجدل اليوناني في علم الكلام الإسلامي قد أثار روح البحث المنقدي، وهي الروح التي بدأت بالأشعري ثم ما لبثت أن تجلت بأكمل صورها في تشكل الغزالي.

وقد وجد بين العقليين نقّاد \_ مثل النظّام \_ الذي لم يقف من الفلسفة اليونانية موقف التسليم المذعن ، بل وقف موقف النقد الحر. إن حماة العقيدة ، كالغزالي ، والرازى ، وأبى البركات ، والآمدى شتوا حملة شعواء على الفلسفة اليونانية برمّتها ، بينا حشّت أبا سعيد السيرافي ، والقاضى عبد الجبّار ، وأبا المعالى ، وأبا القاسم ، وأخيراً ابن تيمية \_ الذي كان يتمتع بذكاء حاد \_ حثتهم دوافع كلامية مشابهة ، فواصلوا كشف القصور الذاتي الكامن في المنطق اليوناني .

وقد انضم إلى هؤلاء المفكرين في نقدهم للفلسفة الإغريقية بعض علماء المصوفية ، كشهاب الدين السهروردى ، الذى حاول قصاراه أن يثبت عجز العقل الخالص ، بدحضه للفكر اليوناني في كتابه الذي جعل عنوانه « رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية » .

إن رد فعل الأشاعرة ضد العقلانية لم يسفر فحسب عن ظهور نظام لما وراء الطبيعة جديد تماماً فى بعض مظاهره ، بل أدى كذلك إلى تفكيك القيود البالية للعبودية الفكرية ، و يبدو «إردمان» (٢٥) وكأنه يظن أن روح البحث قد اضمحلّت بين المسلمين بعد الفارابي وابن سينا ، وأن الفلسفة بعدهما قد أفلست وتحولت إلى المشلك والتصوف ، ولا شك فى أن «إردمان» يتجاهل التقد الإسلامي للفلسفة اليونانية ، وهو النقد الذي أفضى إلى المثالية الأشعرية من ناحية ، كما أفضى من ناحية أخرى إلى تجديد حقيقي للروح الفارسية . ذلك أن إقامة نظام فلسفي هو إيراني تماما في طابعه كانت تحتم هدم الفكر الأجنبي ، أو بالأحرى تضعف من تسلّطه على الذهن . لقد أكمل الأشاعرة وغيرهم من حماة العقيدة الإسلامية عملية الهدم . وما لبث أن جاء «الإشراقي» وهو سليل التحرر حلكي يبني صرحاً جديداً من الفكر ، رغم أنه في عملية إعادة البناء التي نهض بها لم يضرب صفحاً عن المادة الأقدم . إنه بدماغه الفارسي الأصيل يؤكد في عير هيّاب بتهديدات السلطة الضيّقة الأفق على حقّه في ممارسة التفكير الحر المستقل . وفي فلسفته يسعى الموروث الفارسي القديم نه والذي وجد لنفسه تعبيراً جزئياً في كتابات الرازي الطبيب ، والغزالي ، والمذهب الإسماعيلي تعبيراً جزئياً في كتابات الرازي الطبيب ، والغزالي ، والمذهب الإسماعيلي حقية والمناه المناء المنا

يسعى هذا الموروث إلى اجراء تصالح نهائى بين فلسفة أسلافه وعلم الكلام الإسلامي.

لقد ولد الشيخ شهاب الدين السهروردى ، المعروف بشيخ الإشراق المقتول \_ حوالى منتصف القرن الثانى عشر \_ ودرس الفلسفة على «مجد الدين الجيلى» ، أستاذ فخر الدين الرازى المفسّر. وبدا \_ وهو فى ريعان شبابه \_ كمفكر عديم النظير فى العالم الإسلامى . لقد كان أكبر المعجبين به \_ الملك النظاهرين السلطان صلاح الدين \_ قد دعاه إلى حلب حيث عرض الشاب آراءه المستقلة بطريقة أثارت الغيرة الشديدة فى نفوس معاصريه من علماء الكلام . هؤلاء العبيد المأجورون بتزمتهم المتعطّش للدماء ، والذى يعى تماماً قصوره الذاتى ، و يعمل دوماً على الاحتفاظ بقوة غاشمة يرتكن إليها ويحتمى بها ، قد كتبوا إلى السلطان «صلاح الدين» بأن تعاليم الشيخ تعد خطراً على الإسلام ، وأنه من الضرورى \_ لصالح الدين \_ أن يقضى على الفتنة فى مهدها ، واقتنع وأنه من الضرورى \_ لصالح الدين \_ أن يقضى على الفتنة فى مهدها ، واقتنع بر باطة جأش لطمة جعلته شهيداً للحق ، وخلدت اسمه إلى الأبد . والآن ، ذهب بر باطة جأش لطمة جعلته شهيداً للحق ، وخلدت اسمه إلى الأبد . والآن ، ذهب القتلة ومضوا بلا أثر ، لكن الفلسفة التى دفع ثمنها بالدم ، ما تزال حية نابضة ، تجتذب العديد من الباحثين المخلصين عن الحقيقة .

إن الملامح الأساسية لمؤسس الفلسفة الإشراقية هي استقلاله الفكرى ، ومهارته البادية في حبك مواده في نظام متكامل ، وفضلاً عن هذا كله وفاؤه التام للمتقاليد الفلسفية لبلاده . وهو يختلف في عدد من النقاط الأساسية عن أفلاطون ، وينتقد في حرية أرسطو الذي يرى أن فلسفته إن هي إلا تهيئة لنظامه الفلسفي الخاص . ولايند عن نقده شيء ، حتى منطق أرسطو ، يعرضه للفحص المدقيق ، ويبين ما في نظرياته من تهافت . فالتعريف على سبيل المثال في منطق أرسطو هو اجتماع الجنس والفصل ، لكن «الإشراقي» يزعم أن الصفة المميزة للشيء المعرف ، والتي لا يمكن أن تكون محمولاً لشيء آخر ، لن تجلب لنا أية معرفة للشيء . إننا نعرف «الحصان» بأنه حيوان صاهل . والآن نحن ندرك الحيوانية لأننا نعرف عدداً من الحيوانات التي توجد فيها هذه الصفة ، غير أن من المستحيل أن ندرك صفة «الصهل» لأنها لا وجود لها إلا في الشيء المعرف نفسه .

ومن ثم يكون التعريف المعتاد للحصان غير ذى معنى لشخص لم ير الحصان قط. فالتعريف الأرسطى من حيث هو مبدأ علمي لا جدوى منه على الإطلاق.

و يقود هذا النقد الشيخ إلى وجهة نظر «بوزان كت» (٢٦) ، الذي يسمى السعريف «جمع الكيفيات» ، إذ يزعم الشيخ أن التعريف الحقيقي لابد أن يشمل كل الصفات اللازمة ، وهي في مجموعها لا توجد إلا في الشيء المعرف ، رغم أنها يمكن أن تكون موجودة بصورة انفرادية في أشياء أخرى .

والآن علينا أن نعود لدراسة نظام ما وراء الطبيعة عنده ، ونتبين مبلغ قيمة الاضافة التى أضافها لفكر بلاده . يقول الشيخ إن الطالب إذا ما أراد أن يفهم الجانب العقلى الخالص للفلسفة العالية فإنه يتعين عليه أن يكون ملمّا بفلسفة أرسطو، و بالمنطق ، والرياضيات ، والتصوّف ، و ينبغى أن يكون ذهنه بريئاً تماملًا من أدران الخطيئة والهوى ، وعليه ثمة أن ينمى بالتدريج حاسته الباطنة ، ومهمتها تأكيد وتصحيح ما يدركه العقل على اعتبار أنه نظرية محضة . إن عقلاً دون سند يسنده لا يجدر الوثوق به ، إنه ينبغى أن يكون مزوّداً « بالذوق » \_ أى الادراك الخفي لجوهر الأشياء \_ الذي يجلب المعرفة والطمأنينة للروح القلقة ويستأصل التشكك إلى الأبد .

ومسها يكن من أمر، فإن اهتمامنا منصب أساساً على الجانب الفكرى الحنالص للتجربة الروحية، وهو الجانب الذي يتصل بنتائج الإدراك الباطني على نحوماً يعمل النفكر الاستدلالي على ضبطه وتنظيمه. ولننظر الآن نظرة فاحصة نختلف مظاهر الفلسفة الإشراقية، وهي: علم الوجود، علم الكون، علم النفس.

# أ\_علم الوجود Ontology

الحقيقة النهائية لكل الكائنات هي «التور القاهر» أي النور الأولى المطلق، الذي تنطوى ماهيّته الأصلية على إشراق مستمر، «ليس هناك شيء قابل للرؤية أكثر من النور، وقابلية الرؤية لا تحتاج إلى أي تعريف » (٢٧). والإشراق، هو ذات النور، لأن الإشراق لو كان عرضاً وأضيف إلى النور للزم ألا يكون النور في ذات النور، لأن الإشراق لو كان عرضاً وأضيف إلى النور للزم ألا يكون النور في

نفسه قابلاً للرؤية ، ولكان قابلاً للرؤية بواسطة شيء آخر قابل للرؤية في نفسه . وهذا يستوجب نتيجة سخيفة ، وهي أن شيئاً آخر غير النور أكثر قبولاً للرؤية من النبور . ومن ثم كانت علّة وجود النور الأولى هي النور نفسه ، ليس إلا . وكل ما سوى هذا المبدأ الأصلى إنما هو قائم بالغير ، ومحدّث ، وممكن الوجود . و «اللانور» (الظلمة) ليس بشيء متمايز أصبح قابلاً للظهور من مبدأ مستقل . لقد أخطأ أتباع المجوس حين ظنّوا أن النور والظلمة حقيقتان متمايزتان نتجتا عن عاملين خلاقين مستقلّين . إن فلاسفة الفرس القدماء لم يكونوا ثنو يين كأتباع زرادشت ، الذين أقروا مبدأين مستقلّين للنور والظلمة ، انطلاقاً من المقولة التي تنادى بأن «الواحد» لا يمكن أن يفيض عنه أكثر من «واحد» . ولم تكن تنادى بأن «الواحد» لا يمكن أن يفيض عنه أكثر من «واحد» . ولم تكن العلاقة بينها مسنية على الوجود واللا وجود . إن العلاقة بينها مسنية على التضاد بل كانت مبنية على الوجود واللا وجود ظلمة إيجاب النور يستلزم سلب النور ، معنى أن النور لكى يحقق نفسه يجب وجود ظلمة لكى ينيرها .

والنور الأولى مسدأ لكل حركة ، لكن حركته لا تعنى تغييراً مكانياً ، إنما الساعث على الحركة هو «حُبّه» للإنارة ، وهو الحب الذى يشكّل جوهره الخناص . و يشيره لأن يعكس شعاعه فى كيان كل الأشياء ، فيجعل دبيب الحياة يتدب فيها . وعدد التجليات والأنوار التى تصدر عنه لا يحد . وتصبح الأنوار الأكثر لمعاناً بدورها مصدراً لأنوار أخرى ، وتبدأ درجة الضياء فى التنزّل التدريجي بحيث لا تقبل توليد أنوار أخرى .

وكل تلك التجليات وسائط أو بلغة اللا هوت ملائكة بواسطتها تتلقى الأنواع السلامحدودة للوجود حياتها ومقوماتها من النور الأولى. لقد أخطأ أتباع أرسطوحين حصروا عدد العقول فى عشرة عقول فقط. كما أخطأوا بالمثل فى إحصائهم لمقولات الفكر فليس لإمكانات النور الأولى نهاية. والكون بكل ما يتصف به من تنوع إنما هو تجل جزئى لذات غير متناهية، وراءه. ومن ثمّ فإن مقولات أرسطوصحيحة من حيث كونها إضافية محضة. ومن المستحيل بالنسبة للفكر الإنسانى بإدراكه المحدود أن يحيط بكل التنوع غير المحدود للمقولات التى بمقتضاها ينير النور الأولى ما ليس منيراً. على أننا نستطيع أن نميّز بين هذين الإشراقين التاليين للنور الأولى،:

النور المجرد: (أى العقل الكلى، والعقل الجزئى)، ليست له صورة، ولا يصبح أبداً صفة لشىء آخر غير نَفْسِهِ هُو (الجوهر)، وتتولّد منه سائر الأشكال الختلفة للنور: النور الواعى جزئياً، والنور الواعى، والنور الواعى بنفسه، وهى تختلف بعضها عن بعض فى درجة الإضاءة، وهو ما يتحدد بقربها أو بعدها النسبى من المبدأ الأول لوجودها. والعقل الجزئى أو النفسى إنما هما نسخة باهتة، أو بالأحرى انعكاس بعيد للنور الأولى.

والنور الجرد يعرف نفسه بنفسه ، وهوليس بحاجة إلى «غير الأنا» لكى يبرهن على وجوده بنفسه لنفسه . ومن ثم فإن ذات النور المجرد هي الوعي أو معرفة الذات ، كما أنه يتمايز عن نفى النور .

٧ - المنور العارض: (وهوصفة)، وهونور له صورة، وبقدوره أن يصبح صفة لشيء آخر غير نفسه (كنور النجوم، أو النور الذي يجعل الأجسام الأخرى قابلة للرؤية). إن النور العارض، أو بمعنى أصح النور المحسوس إنما هو انعكاس بعيب للنور المجسود، وبسبب بعده فقد شدته أو حرم من طابع جوهر مبدئه. إن عملية الانعكاس هي في الحقيقة عملية إضعاف، وتفقد التجليات المتواترة شدتها بالمتدريج إلى أن نصل في سلسلة الانعكاسات إلى تجليات أقل شدة فتفقد طابعها المستقل كلية، ولا يمكن أن يكون لها وجود إلا بالانضمام إلى شيء آخر فيرها. هذه التجليات تشكل النور العارض، وهي صفة ليس لها وجود مستقل عيرها. هذه التجليات تشكل النور العارض والنور المجرد علاقة بين العلة والمعلول، غير أن المعلول ليس بشيء متمايز تماماً عن علته، بل هو تحول، أو شكل أضعف للعلة المفروضة، ولا يمكن أن تكون هناك علة للنور العارض سوى النور المجرد (كماهية الجسم المضاء نفسه على سبيل المثال). ولأن النور العارض ممكن الوجود وقابل المسلب، لذا فإنه يمكن عزله عن الأجسام دون أن يطرأ أي تغيير على طابعها. وإذا كان جوهر أو ماهية الجسم المنير علة للنور العارض، فلن يكون هناك فصل للنور عن الجسم المنير علة للنور العارض، فلن يكون هناك فصل للنور عن الجسم المنير، ولا يمكننا أن نتصور وجود علة غير فاعلة (٢٨).

من المواضع الآن أن شيخ الإشراق يوافق مفكرى الأشاعرة فى زعمهم بأن لا وجود للمهيولي الأولى التي قال بها أرسطو؛ رغم أنه يسلم بضرورة وجود نفى النور ... أى الظلمة ... والظلمة موضوع النور. وفضلاً عن هذا فهويتفق مع الأشاعرة في مقولتهم بنسبية كل المقولات عدا الجوهر والعرض . لكنه يصحح نظر يتهم الخناصة بالمعرفة لدرجة أنه يقر بعنصر فاعل في المعرفة الإنسانية . إن علاقتنا بموضوعات معرفتنا ليست مجرد علاقة انفعالية تماماً ، فالنفس الفردية ، لكونها نفسها نوراً ، تنير الموضوع أثناء فعل المعرفة ، والعالم عنده صنع واحد فقال ، فعله الإنبارة أو الإشراق . لكن هذه الإنارة ... من وجهة نظر فكرية بحتة ... هي تعبير جزئي فقط عن لا تناهي النور الأولى ، الذي يستطيع أن ينير بمقتضى قوانين أخرى غير معلومة لننا . إن مقولات الفكر غير متناهية ، وفكرنا يتعامل مع القليل منها فحسب . ومن ثم فإن الشيخ ، من وجهة نظر الفكر الاستدلالي ، ليس ببعيد عن النظر يات الإنسانية الحديثة .

# ب علم الكون: Cosmology

إن كل ما ليس نوراً يسميه مفكرو الإشراق «الكم المطلق» أو «المادة المطلقة». وهو مجرد مظهر آخر فحسب لإيجاب النور. كما أنه ليس مبدأ مستقلاً ، كما يزعم \_ خطأ \_ تلاميذ أرسطو أن الحقيقة التجريبية لتبدل العناصر الأولية فيا بينها تشير إلى أن هذه المادة الأساسية المجردة \_ بدرجاتها المتفاوتة الكثافة \_ هى التي تشكل الدوائر المختلفة للوجود المادى .

ومن ثم ، ينقسم أصل كل الأشياء إلى نوعين :

١ حما وراء المكان ــ وهو الجوهر الكدر ــ أو الجزء الذي لا يتجزأ ( الماهية عند الأشاعرة ) .

٢ ــ ما هوموجود بالضرورة في المكان، وهو أشكال الظلمة، كالوزن والرائحة
 والطعم.

ومن اجتماعها تتشكل الخصائص الذاتية للمادة المطلقة ، فالجسم المادى صورة لامتزاج الطلمة بالجوهر الكدر وقد أصبحت مرئية أو منيرة بفضل النور

المجرد. ولكن ما سبب الصور المختلفة للظلمة ؟ إنها \_ مثل صور النور \_ تدين بوجودها للنور المجرد، وإشراقاتها المختلفة تسبب تعدد مراتب الوجود وتكثرها. إن الصور التي تبنى الأجسام تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، ولا توجد ف ذات المادة المطلقة، ولوتماثل الكم المطلق مع المادة المطلقة، ووجدت هذه الصور في ذات المادة المطلقة، لأصبحت كل الأجسام متماثلة باعتبارها صوراً للظلمة. إلا أن التنجربة اليومية تدحض هذا؛ فلا شك أن سبب صور الظلمة ليس هو المادة المطلقة م ولما كان اختلاف الصور لا يمكن أن يعزى إلى سبب آخر، مما يستلزم أن يكون نتيجة لتجليات النور المجرد. إن صور النور \_ شأنها في ذلك شأن صور الظلام \_ تدين بوجودها للنور المجرد. والعنصر الثالث للجسم المادى \_ أي الجوهر الكدر أو الجزء الذي لا يتجزأ \_ ليس إلا مظهراً من مظاهر إيجاب النور.

ومن ثم، فالجسم ككل متوقف تماماً على النور الأولى، والكون كله في الحقيقة سلسلة مستمرة من دواثر الوجود، وكلها تعتمد على النور الأصلى، والأقرب منها إلى المبدأ تتلقى تجليات وأنوار أكثر من تلك الأكثر بعداً. وكل تنوعات الوجود في كل دائرة، بل والدواثر نفسها، تتلقى النور عبر عدد غير محدود من التجليات الوسيطة، وهي تحفظ بعض صور الوجود بعون من «النور الواعى» من التجليات الوسيطة، والحيوان، والمنبات)، و بعضها بغير عون منه (كما في حالة الإنسان، والحيوان، والمنبات)، و بعضها بغير عون منه (كما في حالة المعادن والعناصر الأولية). إن هذا المنظر الرحب الفسيح من الكثرة للتنوع غير المحدود في شدته للإشراقات المباشرة وغير المباشرة لتجليات النور الأولى. والأشياء تتغذى بأنوارها الخاصة التي تتحرك نحوها باستمرار، بجذبة العاشق، والأشياء تتغذى بالنوارها الخاصة التي تتحرك نحوها باستمرار، بجذبة العاشق، لكمي ترتبوي بالمزيد والمزيد من النبع الأصلى للنور. فالعالم قصة حب خالد، وتنقسم العوالم المختلفة للوجود على النحو التالى:

١ – عالم العقول – أصل الأفلاك ،
 عالم النور الأولى: ٢ – عالم الروح
 عالم الصورة
 عالم الصورة المثالية
 عالم الصور المادية

١ ــ عالم الأفلاك ٢ ــ عالم العناصر أــ الأفلاك أــ العناصر البسيطة بــ العناصر المركبة: بــ العناصر المركبة:

١ سيطة
 ١ العناصر البسيطة
 ٢ ساكة النبات
 ٨ الغناصر المركبة:
 ٨ الخيوان

۱ – مملكة المعادن
 ۲ – مملكة النبات
 ۳ – مملكة الحيوان

علينا الآن بعد أن بينا ـ على وجه الإجمال ـ الماهية العامة للوجود أن نفحص عمل الكائنات بشكل أكثر تفصيلاً فكل ما ليس نوراً ينقسم إلى قسمين :

- ازلس ، أى العقول ، والأرواح ، والأجرام السماوية ، والأفلاك ،
   والعناصر البسيطة والزمان ، والحركة .
- ممكن الوجود، أى مركبات العناصر المختلفة، إن حركة الأفلاك أزلية، وبها تتشكل مختلف دواثر ألكون، وسببها يرجع إلى الرغبة الشديدة للنفس الفلكية في أن تتلقى تجلياً من مصدر كل نور. والمادة التعلى منها بنيت الأفلاك بريئة تماماً من أثر العمليات الكيماوية، وهي العمليات المتعلقة بصور من صور ماليس نوراً أكثر أكثر كثافة. وكل فلك له مادته الخاصة به وحده، كذلك تختلف الأفلاك بعضها عن بعض في اتجاه حركتها. والاختلاف تفسره حقيقة أن الحبيب أى الإشراق والستنوير المسد بأسباب الحياة \_ يختلف في كل حال. والحركة عنصر من عناصر الزمان، وقد وضع التمييز بين الماضى والحاضر والمستقبل لمجرد التسهيل ليس إلا، لكن هذا التمييز لا وجود وله في ماهية الزمان (٢٩) ونحن لا نستطيع أن ندرك بداية للزمن، لأن البداية المفترضة لابد أن تكون نقطة من الزمن نفسه، ومن ثم كان كل من الزمان والحركة أزلياً.

وهناك ثلاثة عناصر أولية هي: الماء والتراب والريح. والنار عند الإشراقيين ليست سوى ريح محرقة ، إن ارتباط هذه العناصر تحت مؤثرات فلكيية مختلفة ليتخذ صوراً مختلفة ؛ كالسيولة والغازية والصلابة ، وهذا التحول للعناصر الأصلية ينشىء عملية «الكون والفساد» الذى يسرى في دائرة «اللانور» بأسرها ، رافعاً مختلف صور الوجود إلى الأعلى فالأعلى ، دافعاً بها أقرب فأقرب إلى قوى التنوير، إن كل ظواهر الطبيعة ، كالمطر، والسحاب ، والرعد ، والشهاب الشاقب ، هي أعمال مختلفة لهذه القوة الباطنية للحركة ، وهي تُقسر بتأثير النور الأولى المباشر أو غير المباشر على الأشياء ، وهو تأثير يختلف من شيء لآخر تبعاً لصلاحيته لتلقى قدر أقل أو أكثر من الإشراق والإنارة . خلاصة القول أن الكون رغبة مجسمة ، وشوق متبلور إلى النور .

لكل هل العالم أزلى قديم ؟ .. إن العالم مظهر لقوة التنوير التى هى كامنة فى الماهية الأصلية للنور الأولى . ومن ثم فإن العالم لما كان مظهراً كان قائماً بغيره فحسب ، وبالتالى لا يكون أزلياً لكنه أزلى بمفهوم آخر . فكل الدوائر المختلفة للوجود توجد بسبب تجليات النور النهائى وأشعته ، و بعض التجليات أزلية مباشرة ، بينا هناك تجليات أخرى أكثر ضعفاً ، وهى تلك التى يعتمد ظهورها على اجتماع التجليات والأشعة الأخرى ، و وجودها ليس أزلياً بنفس معنى وجود التجليات السابقة عليها والتى أدت إلى وجودها . فوجود اللون ، على سبيل المثال ، همكن بالمقارنة بالشعاع الذى يظهر اللون حين يوضع جسم مظلم أمام جسم منير . ومن ثم فالكون ، وإن كان ممكن الوجود باعتباره مظهراً ، فهو أزلى باعتبار الطابع الأزلى لمصدره .

إن المذين يتقبولون بحدوث الكون يسنونه على فرضية استقراء تام ، ومجرى استدلالهم على النحو التالى:

١ \_ كل واحد من الأحباش أسود . كل الأحباش سود

٢ ــ كل حركة بدأت فى لحظة محددة
 ٠٠. كل الحركات ينبغى أن تبدأ على نفس النحو.

لكن هذا النمط من الاستدلال فاسد، ومن المستحيل تماماً تبرير المقدمة الكبرى. فلا أحد يستطيع أن يجمع كل الأحباش في الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة من النزمن، فمثل هذه القضية الكلية مستحيلة، ومن العبث أن نستنتج من مشاهدة أفراد الأحباش، أو من الشواهد الخاصة بالحركة، أن كل الأحباش سود، وأن كل حركة كان لها بداية في الزمان.

## جـ ـ علم النفس:

الحركة والنور ليسا متلازمين في حالة الأجسام ذت الطبقة الأدنى. فقطعة الحجر، على سبيل المثال وإن كانت منيرة وظاهرة للعيان في الحركة الحجر، على سبيل المثال وإن كانت منيرة وظاهرة للعيان وجدنا أجساماً ذات المذاتية غير مودعة فيها. على أننا كلما ارتفعنا في سلم الوجود، وجدنا أجساماً ذات طبقة أعلى، أو كيانات يتوافق فيها كل من الحركة والنور سوياً. ويجد النور المجرد أفضل مستقرله في الإنسان.

لكن السؤال الذى يطرح نفسه ها هنا هو ما إذا كان النور المتفرد المجرد \_ وهو ما نسميه بالنفس الإنسانية \_ قد وجدت أو أنها لم توجد قبل ملازمها الجسمانى ؟ إن مؤسس الفلسفة الإشراقية يحذو حذو ابن سينا فيا يتعلق بهذا السؤال، ويستخدم الاستدلالات نفسها لكى يبين أنه لا يمكن القول بأن الأنوار المتفردة المجردة قد وجدت من قبل توحدات كثيرة من النور. وليس بوسعنا أن نطبق المحددة والكثرة على النور المجرد، لأنه في ماهيته الأصلية لا هو واحد ولا هو كثير، وإن بدا وكأنه كثير بسبب قابليته للإنارة فيا يلازمه من ماديات.

والعلاقة بين الجسم والنور المجرد، أو النفس، ليست علاقة العلة بالمعلول، وإنما رابطة الاتحاد بينها منشؤها المحبة. والجسم الذي يتوق إلى النور يتلقاه عبر النفس، لأن فطرته لا تسمح باتصال مباشر بينه هو نفسه و بين مصدر النور، لكن النفس لا تستطيع أن تنقل النور الذي تتلقاه مباشرة إلى جسم مظلم صلب، إذ هو باعتبار ما ينطوى عليه من صفات يقف في الناحية المضادة للوجود، ولكي يرتبط أحدهما بالآخر يحتاجان إلى وسيط بينها، أو إلى شيء يقف في منتصف الطريق

بين المنبور والطلمة. هذا الموسيط هو النفس الحيوانية ، وهي بخار حار لطيف شفاف تتخذ لنفسها مستقراً في التجويف الأيسر من القلب ، لكنها تجول أيضاً في سائر أجزاء البدن. ولأن النفس الحيوانية تتماثل جزئياً مع النور، نجد الحيوانات البرية في الليالي المظلمة مسارع إلى النار المحرقة بينا تغادر الحيوانات البحرية مقرها لتستمتع من فوق سطح الماء مشاهدة المنظر الخلاب للقمر.

ومن ثم فإن المثل الأعلى هو العروج فى سلم الوجود ، لتلقى المزيد والمزيد من النور الذى يهب بالتدريج حرية كاملة من عالم الصور. ولكن كيف يمكن تحقيق هذا المشل الأعلى؟ بالمعرفة والعمل؛ فن تبدل الفهم والإرادة ومن اتحاد العمل والتأمل، يتحقق للإنسان مثله الأعلى. غير موقفك من الكون، واتخذ خط السلوك الذى يقتضيه هذا التغيير.

ويجدر بسنا الآن أن نمعن النظر على وجه الإجمال في هاتين الوسيلتين من وسائل تحقيق المثل الأعلى للانسان.

أ المعرفة: متى ما اشترك النور المجرد مع كائن حى أعلى حقق تطوره بفعل ملكتين خاصتين: هما قوى النور، وقوى الظلمة؛ وقوى النورهي الحواس الخارجية الخسس، وهى: الشعور، والتصور، والتصور، والتحيل، والفهم، والذاكرة، بينا قوى الظلمة هى قوى النو، والحضم وغيرهما. على أن مشل هذا التقسيم للملكات هدفه التسهيل ليس إلا. «إن ملكة واحدة تستطيع أن تكون مصدراً لكل الأفعال» (٣٠). ولا وجود إلا لقوة واحدة فقط وسط المخ، رغم أنها تتخذ لنفسها أساء مختلفة باختلاف وجهات النظر، والذهن وحده واحد، وإن كان يعد على سبيل التسهيل متكثراً. والقوة الكامنة في وسط المخ ينبغي أن تكون منفصلة عن النور المجرد الذي هو كنه الذات الإنسانية. ويبدو فيلسوف الإشراق وكأنه يفرق بين العقل الفعال والنفس التي هي أساساً غير منفعلة، وهو يقول ببالإضافة إلى ذلك بأن كل الملكات المختلفة متصلة بالنفس على نحو خفى.

على أن أكثر النقاط أصالة في سيكلوجية العقل عنده، هي نظر يته الخاصة بالإسصار (٣١)؛ فشعاع النور الذي من المفروض أن يخرج من العين يجب أن يكون إما

جوهراً أوصفة، فلوكان صفة لما أمكن نقله من جوهر(العين) إلى جوهر آخر(الجسم المسائسي). وبسالسعكس لوكان جوهراً لتحرك بحكم الشعور أواندفع بحكم طبيعته الخاصة. والحركة بحكم الشعور تجعله حيواناً يدرك الكائنات الأخرى، وفي هذه الصورة لن يكون الإدراك الإنساني من فعل الإنسان بل من فعل السعاع. ولوكانت حركة الشعاع صفة لماهيته لما كان هناك سبب لكون خركته تسير في اتجاه واحد وليس في كل الاتجاهات. ومن ثم لا يمكن القول بأن شعاع المنور يخرج من العين، و يزعم تلاميذ أرسطوأنه في عملية الإبصار تنطبع صور الأشياء على العين. وهذه الفكرة بدورها خاطئة، لأن صور الأشياء الكبيرة لا يمكن أن تنظبع في فضاء صغير. والحقيقة هي أنه متى عرض شيء للعين، ولم يكن هناك حائل بين المشيء وبين الإبصار السليم، وكان العقل مستعداً للإدراك، يجب أن تحدث عملية الإبصار، فهذا هو قانون الأشياء، «إن كل يحدر إشراك، يجبب أن تحدث عملية الإبصار، فهذا هو قانون الأشياء، «إن كل إبصار إشراق، ونحن نبرى الأشياء في الله ». وقد فسر «بركلي» (٣٢) نسبية إدراكاتنا البصرية لكي يبرهن على أن الله هو الأساس النهائي لكل الأفكار. ويقصد فيلسوف الإشراق إلى نفس الغاية، رغم أن نظرية الإبصار عنده ليست تفسيراً لعملية الرؤية بقدر ما هي طريقة جديدة لبحث حقيقة الإبصار.

وفضلاً عن الحس والعقل فإن هناك مبدأ آخر للمعرفة يسمى «الذوق» أى الإدراك الباطنى الذى يدرك عوالم الوجود غير الزمانية وغير المكانية . إن دراسة الفلسفة ، أو اعتياد التفكير في المعانى المجردة ، بالإضافة إلى ممارسة الفضائل ، كل ذلك في شأنه أن يؤدى إلى ممارسة الفضائل ، وإلى تنمية هذه الحاسة الحفية ، التى تؤيد وتصحح نتائج عمل العقل .

ب ــ الفعــل: الانسان من حيث كونه كائناً فاعلاً يملك القوى المحركة التالية:

- ١) العقل أو الروح الملكوتية، مصدر الذكاء، والتمييز وحب المعرفة.
- ۲) النفس البهيمية ، وهي مصدر الغضب ، والشجاعة ، والسيطرة ، والطموح .
  - ٣) النفس الحيوانية ، وهي مصدر الرغبة والجوع ، والشهوة الجنسية .

والمقوة الأولى تقود إلى الحكمة ، بينا الشانية والثالثة إذا ما حكمها العقل تمضيان إلى الشجاعة والعفة ، والاستخدام المتوافق لهذه القوى الثلاث يفضى إلى فضيلة العدالة . إن إمكانية التقدم الروحى بفعل الفضيلة يشهد على أن هذا العالم هو أفضل عالم ممكن ، والأشياء على النحو الذى وجدت به لاهى خير ولا هى شر ، إن الاستخدام السيء لها أو ضيق النظر بشأنها هو الذى يجعلها كذلك . ومن هنا ، لا يمكن إنكار حقيقة الشر ، فالشر موجود ، لكنه أقل بكثير فى الكم من الخير ، فالشر منحصر فحسب فى جزء من عالم الظلام ، بينا توجد أجزاء أخرى من «الكون» بريئة تماماً من دنس الشر ، إن المتشكك الذى ينسب وجود الشر إلى القدرة الخالقة لله ينفترض وجود تشابه بين الفعل الانساني والفعل الألمى لا يمكن اعتباره خالقاً للشر بنفس المعنى الذى ندركه لبعض صور إن الفعل الإنساني على أنه سبب للشر (٣٣) .

فسالاتحاد بين المعرفة والفضيلة إذن تحرر الروح نفسها من عالم الظلمة ، وكلما عرفنا المزيد عن ماهية الأشياء اقتر بنا أكثر بأكثر من عالم النور ، وازدادت محبتنا لذلك العالم أكثر فأكثر ، إنّ مراحل التطور الروحى لا حدود لها ، إذ لا حدود لمدارج المحبة . ومن ثم فإن المراحل الرئيسية على النحو التالى :

- ١ مرحلة «الأنا» في هذه المرحلة يكون الإحساس بالشخصية شديداً للغاية ، وتنبع الأفعال الإنسانية من الأنانية عامة .
- ٢ مرحلة «لست أنت موجوداً» و ينجذب الإنسان فيها تماماً إلى أعماق نفسه بحيث يغيب تماماً عن كل شيء خارجي.
- ٣ مرحلة «لست أنا موجوداً» وهي مرحلة تالية بالضرورة للمرحلة السابقة.
- عنى النفى المطلق «للأنا» وإثبات موجود» وهى تعنى النفى المطلق «للأنا» وإثبات «أنت» وهوما يعنى التفويض الكامل للإرادة الإلهية.
- مرحلة «أنا لست موجوداً ، وأنت موجود » وهى النفى الكامل لحدى الفكر بعنى أنها «وعى كونى » .

وكل مرحلة من هذه المراحل تتميز بالتفاوت فيا بينها من حيث زيادة درجة الإشراق أو نقصانها ، وهو الإشراق الذى يكون مصحوباً ببعض الأصوات التى لا يمكن وصفها . إن الموت لا يضع نهاية للرقى الروحى للنفس ، والنفوس الفردية لا تتحد بعد الموت فى نفس واحدة ، لكنها تختلف دائماً بعضها عن بعض ، وهو المتناسب الذى حصلته وقت أن كانت مصاحبة لأجسامها المادية . إن فيلسوف الإشراق يتنسبا بنظرية «لايبنز» الخاصة «باتحاد الآحاد غير القابلة للتميز» و يدعى أنه لا يمكن أن تكون هناك نفسان متماثلتان تماماً (٣٤) .

وعندما تتلاشى الوسيلة المادية التى تستخدمها النفس بغرض تحصيل الإشراق بالتدريج فمن المحتمل أن تتخذ لها جسداً آخريكون مناسباً لتجاربها السابقة . وترتفع أعلى ثم أعلى فى الدوائر المختلفة للوجود ، وهى تتخذ لنفسها صوراً تختص بكل دائرة من هذه الدوائر ، إلى أن تبلغ غايتها ، وهى حالة النفى المطلق . ومن المحتمل أن تعود بعض النفوس إلى هذا العالم لتعويض نقصها (٣٠) . إن مذهب التناسخ لا يمكن إثباته أو نفيه من وجهة نظر منطقية بحتة ، رغم أنه ممكن نظر ياً لتفسير قدر النفس فى المستقبل . وكل النفوس ترحل باستمرار تجاه مصدرها المشترك ، وهو المصدر الذى يرتد إليه الكون كله حينا ينتهى هذا الرحيل ، و يبدأ دورة أخرى للوجود سوف يتكرر فيها من جميع النواحى تاريخ الدورات السابقة .

تلك هى فلسفة الشهيد الإيرانى الكبير، وهو بحق أول منظر إيرانى يتعرف على العناصر الحقة فى كل مظاهر الفكر الإيرانى، ويدمجها ببراعة فى نظامه الخناص. إنه يقول بوحدة الوجود، إذ هو يعرف «الله» بأنه مجموع كل الوجود الحسى والتصورى (٣٦). والعالم عنده عنده على خلاف ما يراه أسلافه من الصوفية شيء حقيقى، والنفس الإنسانية فردية متميزة. وهو يتفق مع فقهاء السنة فى قوله بأن العلة النهائية لكل ظاهرة هى النور المطلق الذى يشكل إشراقه وتجليه الجوهر الأصلى للكون.

وهو ينهج نهج « ابن سينا » في علم النفس. لكن معالجته لهذا الفرع من العلم أكثر عناية بالتصنيف واعتماداً على التجربة.

وهو فيلسوف أخلاقي تلميذ لأرسطو؛ فهويشرح و يوضح مذهبه القائل بالوسطية بكثير من التعمق والشمول. وهو فق هذا يعدل «الأفلاطونية الحديشة» التقليدية ويحورها إلى منهج للفكر فارسي تماماً، وهو منهج لا يقترب فحسب من أفلاطون، بل يضفي طابعاً روحياً على الثنوية الفارسية القديمة. ولم يظهر من بين المفكر بن الإيرانيين من كان أكثر منه وعياً بضرورة شرح جميع جوانب الوجود العيني إيماء إلى أصوله الأساسية، وهو يميل دائماً إلى التجربة، ويبذل أقصى ما في وسعه لتفسير حتى الظاهرة الجسمانية في ضوء نظر يته الخاصة بالإشراق. وفي منهجه الفلسفي حققت «عينية الوجود»، والتي كانت قد استهلكت تسماماً بالإفراط في الطابع الباطني لمذهب «وحدة الوجود» الصارم ولا عبحب إذن في أن هذا المفكر المحاد الذكاء قد نجح في تأسيس نظام من الفكر طل على الدوام يخلب الألباب جامعاً بين العقل والعاطفة في توافق تام، لقد كان ضيق المنظر عند معاصريه هو الذي جعله يلقب «بالمقتول»، بمعني أنه لم يكن خيراً بأن يعد «شهيداً» غيرأن الأجيال التالية من الصوفية والفلاسفة أخذت توليه أكبر قدر من التوقير والاحترام.

و يسعين على هنا أن أشير إلى صورة من صور النمط الإشراقي للتفكير أقل روحانية ، يصف النسفي (٣٧) مرحلة من مراحل التفكير الصوفي قد ارتدت إلى الشنوية المادية المانوية ، و يزعم مؤيدو هذه الفكرة أن كلاً من النور والظلمة ضروري للآخر. وهما في الحقيقة نهران يمتزجان سوياً كما تمتزج المادة الدهنية واللبن (٣٨) فنها تنظهر كثرة الأشياء وتعددها. إن غاية الفعل الإنساني هي المتحرر من دنس الظلمة ، وتحرر النور من الظلمة يعني وعي النور بذاته باعتباره نوراً.



# (٢) الحقيقة باعتبارها فكراً: الجيلي

ولد الجيلى \_ كما يقول هو نفسه فى أحد أبياته الشعرية \_ سنة ٧٦٧ه، وتعوفى سنة ٨١١ هـ ولم يكن كاتباً غزير الإنتاج كالشيخ محيى الدين بن عربى، الذى يبدو أن طريقته فى التفكير قد أثرت تأثيراً كبيراً على تعليم الجيلى، لقد جمع فى نفسه الخيال الشعرى والنبوغ الفلسفى، لكن شعره لم يكن إلا أداة لنقل تعاليمه المصوفية والميتافيز يقية. ومن بين ما أخرجه من كتب تعليقه على كتاب «الفتوحات المكية» للشيخ محيى الدين بن العربى، وشرحه لـ « بسم الله » وأثره الشهير « الانسان الكامل » الذى طبع فى القاهرة .

. وهنو ينقول بأن الجوهر الخالص أو البسيط هو الشيء الذي تطلق عليه الأسهاء وتنسب إليه المصفات ، سواء كان موجوداً في الواقع أو في الخيال . و ينقسم الموجود إلى قسمين :

- ١) الوجود المطلق أو الوجود الخالص ـــ (أى الموجود الخالص)ـــ وهو الله .
  - ٢) الوجود المركب من العدم، وهو الحلق أو الطبيعة .

وذات الله ، أو الفكر الخالص ، لا سبيل إلى إدراكها ولا يمكن للألفاظ أن تعبر عنها ، لأن المعرفة تستلزم النسبة ، وذات الله فوق كل نسبة . لكن العقل يطير في فضاء بسيط لا متناه ، ويمزق حجاب الأساء والصفات ، و يتجاوز الجال الفسيح للزمان والمكان فيدخل إقليم العدم ، وهناك يدرك أن جوهر الفكر الخالص وجود ما هو عدم ، أى جامع للمتناقضات (٣٩) . وله (عرضان) : الحياة الأبدية في الزمن الماضى بأسره ، والحياة الأبدية في الزمن المستقبل كله . وله (صفتان) : الحياة الأبدية الخيق والخلق . وله (تعريفان) : غير القابل للتخليق ، والقابل للتخليق . وله (السمان) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة الأبدية في الزمن المنتبا) و باطن (الحياة المنتبان) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وجهان ) : ظاهر (هذه الدنيا) و باطن (الحياة المنتبات) : الله والإنسان ، وله (وبهان ) : طله و المنتبات و المنت

الآخرة)، وله (حكمان): الجبر والإمكان. وله (اعتباران): فهو باعتبار غير موجود لنفسه، موجود لنفسه، وموجود لنفسه، وغير موجود لله ليس هو نفسه، وغير موجود لما ليس هو نفسه.

ويقول إن الاسم يثبت المسمى فى الفهم ، ويصوره فى الذهن ، ويعرضه فى الخيال ويحفظه فى الذاكرة والاسم هو خارج المسمى أو قشرته الخارجية ، بينا المسمى هوباطن الاسم أو لبه . وبعض الأساء ليس لها وجود فى الحقيقة لكنها توجد فى الاسم فبقط ، مثل «العنقاء» (وهى طائر خرافى) . إنه اسم لمسمى لا وجود له فى الحقيقة . وعلى عكس «العنقاء» التى هى معدوم مطلق فإن «اللسه» حاضر مطلق ، رغم أنه لا يمكن لمسه ورؤيته . فالعنقاء توجد فقط فى الفكر ، بينا مسمى اسم «الله» موجود فى الواقع ، ويمكن أن يعرف ، كالعنقاء ، من خلال أسمائه وصفاته فحسب ، فالاسم مرآة تعكس كل أسرار الوجود المطلق ، فالاسم نوريرى الله نفسه بواسطته . والجيلى يقترب هنا من وجهة النظر «الإسماعيلية» التى تقول بأننا ينبغى أن نبحث عن المسمى من خلال الاسم .

ولكى نفهم هذه العبارة يتعين علينا أن نتذكر المراحل الثلاث التي أحصاها الجيلانى لتطور الوجود المطلق. وهو يتصور أن الوجود المطلق، أو الوجود الحالص يمر بثلاث مراحل حين ينفصل عن مطلقيته:

- ١ \_ الأحديسة ..
- ٢ ــ الهويـــة ..
- ٣ ــ الإنيـــة ..

فالوجود المطلق في المرحلة الأولى لا يزال يسمى الواحد لغياب كل الصفات والعلائق، لذا «فالأحدية» تشير إلى خطوة واحدة بعيداً عن المطلقية. وفي المرحلة الثالثة فإن الشانية لازال الوجود الخالص بريئا من كل التجليات. أما المرحلة الثالثة فإن الإنية ليست سوى مظهر خارجي للهوية، أو هي كما يعبر هيجل: انفصال ذات الباري Self-Diremption وهذه المرحلة الثالثة هي دائرة الساري الموود الخالص، ومع ظهور الطبيعة يصبح الوجود المطلق اسم الله، وهنا ينير ظلام الوجود الخالص، ومع ظهور الطبيعة يصبح الوجود المطلق ذا وعيى. وفضلاً عن هذا، يقول الجيلي إن اسم « الله » مظهر لكل كمالات غنلف جوانب الألوهية. وفي المرحلة الثانية لترقى الوجود الخالص، وكل

ما يكون نتيجة لانفصال الذات الربانية إنما كان متضمناً بالقوة فى المفهوم الواسع لهذا الاسم ، الذى جعل نفسه فى المرحلة الثالثة من التطور شيئاً ، فأصبح مرآة عكس « الله » فيها نفسه ، و بتبلوره تبدد كل ظلام الوجود المطلق .

وفى مقابل هذه المراحل الثلاث لتطور المطلق، فإن للإنسان الكامل ثلاث مراحل للمجاهدة الروحية، لكن عملية الارتقاء في حالة الإنسان الكامل ينبعني أن تكون معكوسة، لأن عملية ارتقائه عملية عروج وارتقاء، بينا كان الموجود المطلق قد مارس أصلاً عملية هبوط. والإنسان في المرحلة الأولى من رقيه الروحي، يفكر في الاسم، ويدرس طبيعته التي انطبع بها، وهو في المرحلة الثانية يخطو نحو دائرة الصفات، وفي المرحلة الثالثة يدخل دائرة الذات. وهناك يصبح الإنسان الكامل، وتصبح عينه عين الله، وكلمته كلمة الله، وحياته حياة الله، أي أنه يشارك في الحياة العامة للطبيعة، ويعلم سرحياة الأشياء.

والآن علينا أن ننتقل إلى طبيعة الصفة. إن تصوره لهذه المسألة الشيقة في غاية الأهمية ، لأن مذهبه هنا يختلف كلية عن نظرية المثالية الهندية . فهو يعرف البصفة بأنها الوسيلة التي تعطينا معرفة بحالة الأشياء (٢٠). و يقول في موضوع آخر إن تمسير الصفة عن الحقيقة الحاملة يصدق فقط في عالم التجليات والظواهر، لأن كـل صفة في هذا العالم تعد شيئاً آخر غير الموصوف الذي يفترض أنها جزء لا يتجزآ منه. هذه الغيرية ناتجة عن وجود الاتصال والانفصال في عالم التجليات، لكن هذا التمايز لا وجود له في إقليم الباطن؛ إذ لا وجود هناك لا تصال أو انفصال. وينبغي أن نهلاحيظ مهدى الاختسلاف السواسيع بين «الجيلانيي» وبين المدافعين عن مـذهـب «مايـا». فـهـويـؤمـن بأن للعالم المادي وجوداً حقيقياً، إنه، بلا شك، الـقــشــرة الخــارجية للوجود الحقيقي، ومع أنه قشرة خارجية فإنه لا يقل في حقيقته عن الوجود الحقيقي، وعلة العالم الظاهري ــعنده ــ ليست هي ذات حقيقية مختفية وراء مجموعة من الصفات والأعراض ، بل هو تصور خلقه الذهن لكي لا تكون هناك صعوبة في فيهم العالم المادي. إن بركلي وفيخته يتفقان مع الجيلي إلى هذا الحد، إلى أن فكرته تقوده إلى أخص خصائص نظرية «هيجل»، أي تطابق الفكر والوجود. والجيلي يعلق صراحة في الفصل السابع والثلاثين من الجزء الثاني من كتابه « الإنسان الكامل » . أن الخيال هو المادة التي تشكل منها

هذا الكون ، وأن الفكر والخيال والإدراك هي المادة التي بنيت منها الطبيعة . وهو يؤكد على هذه المنظرية قائلاً: «ألا تمعن النظر في اعتقادك الخاص؟ أين الحقيقة التي يقال إن الصفات الإلهية كامنة فيها؟ إنها ليست إلا الخيال» (١١) . ومن ثم ، فالطبيعة ليست إلا خيالاً متبلوراً .

وهو يسلم من أعماق وجدانه بالنتائج التي توصل إليها «كانت» في كتابه « العقل الخالص » لكن الجيلاني على عكس «كانت» ـ يجعل من هذا الخيال نفسه جوهر الكون، فعنده أن « الشيء في ذاته » الذي قال به «كانت » عدم محض، فلا شيء وراء مجمعوعة الأعراض ؛ فالأعراض هي الأشياء الحقيقية، والعالم المادي هو الصورة الخارجية للوجود المطلق ليس إلا. إنها الذات الأخرى للوجود المطلق ليس إلا. إنها الذات الأخرى نفسه. إن الطبيعة خيال الله، وهي شيء ضروري ليعرف الله به نفسه.

وبينا يسمى هيجل مذهبه تطابق الفكر والوجود ، يسمى الجيلى مذهبه تطابق العرض والحقيقة ، ويجب أن نذكر أن عبارة المؤلف «عالم الأعراض» وهي العبارة التي يستخدمها للدلالة على العالم المادى تعد مضللة على نحوما ، فما يدعيه حقيقة هو أن امتياز العرض والحقيقة إنما هو امتياز ظاهرى مجرد ، ولا وجود له قطعاً في طبيعة الأشياء . وهو مفيد ، لأنه يسهل فهمنا للعالم المحيط بنا ، لكنه ليس مجقيقي على الإطلاق . فمن المفهوم أن الجيلي يسلم بصدق التجريبية المثالية ، ولكن بتحفظ ، لكنه لا يسلم بقطعية التميز . وهذه الملاحظات لا ينبغى أن تقودنا إلى فهم أن الجيلي يؤمن بالحقيقة الخارجية «للشيء في ذاته» ، إنه يؤمن المظهر «الآخر» أو المظهر الخارجي عن الشيء في ذاته ، إن الشيء في ذاته ، إنه المظهر «الآخر» أو المظهر الخارجي عن الشيء في ذاته ، إن الشيء في ذاته مع أننا نميز بينها الحارجي عنه أو ما نتج عن انفصال ذاته كلها متماثلة في الحقيقة ، مع أننا نميز بينها لكي نسهل فهمنا للكون . و يقول : إذا لم تكن متماثلة فكيف يمكن أن تكون واحدة منها مظهراً للأخرى ؟ !

مجمل القول أن الجيلاني يعني بـ ((الشيء في ذاته)) الوجود الخالص المطلق، وأنه يبحث عنه من خلال تجليه أو مظهره الخارجي. وهويقول إننا طالما ندرك تطابق العرض والحقيقة، فإن العالم المادي أو عالم الأعراض يبدو وكأنه حجاب،

لكننا عندما نفهم هذه النظرية يرتفع الحجاب، وعندئذ نرى الذات نفسها فى كل مكان، ونجد أن كل الأعراض والصفات ليست شيئاً سوانا نحن، وتظهر الطبيعة ثمة فى نورها الحقيقى، وتزول كل غيرية، ونكون متحدين معها (الطبيعة)، وتخمد فينا جذوة حب الاستطلاع والبحث، وفورة التجسس العقلى عندنا لا تلبث أن تحل محلها حالة من الطمأنينية الفلسفية. ومن أدرك هذا التطابق يرى أن الاكتشافات العلمية لا تأتى بمعلومات جديدة، وأن الدين بما له من سيادة فوق الطبيعة ليس لديه شيء يقال. وهذا هو التحرر الروحاني.

هلم بنا الآن لننظر كيف يصنف مختلف الأسماء والصفات الإلهية التى تسجلى في الطبيعة ، والتي هي في حكم تبلور الألوهية . لقد صنفها على النحو التالى :

- ١ أسهاء الله وصفاته ، كما هو فى نفسه: (الله ، الأحد، الفرد، النور، الحق ، القدوس ، الحي).
- ٢ أسماء الله وصفاته ، كمصدر للجلال والعظمة ( الكبير ، المتعال ، القادر) .
  - ٣ ... أسهاء الله وصفاته الكمالية (الخالق، الكريم، الأول، الآخر).
- إسماء الله وصفاته الجمالية (لم يولد، المصور، الرحيم، البارى (مبدأ الكل).

ولكل واحد من هذه الأساء والصفات تأثيره الخاص الذى تنير به روح الانسان الكامل والطبيعة. كيف تظهر هذه التجليات؟ وكيف تصل إلى الروح؟ هذا ما سكت الجيلى عن شرحه. وسكوته عن شرح هذه الأمور يعمل على دعم الجانب الصوفى لأفكاره و يشير إلى ضرورة وجود مرشد روحى.

وقبل أن ندرس آراء الجيلى حول الأسهاء الحسنى والصفات الإلهية ، ينبغى أن نلحظ أن تصوره عن الله \_ وهو التصور المتضمن في التصنيف السابق \_ قريب الشبه للغاية من تصور «شلايرماخر» فبينا يحول عالم الإلهيات الألماني كل الصفات الإلهية إلى صفة وحيدة هي «القدرة» ، يرى مؤلفنا خطراً كامناً في تصور

الله مجرداً من كل الصفات ، غير أنه يرى مع «شلاير ماخر» أن الله فى ذاته وحدة غير قابلة للتغيير ، وأن صفاته «ليست إلا محض أفكار عنه بناء على وجهات نظر بشرية مختلفة ، فالتجليات المتنوعة التى تعرضها العلة الواحدة غير المتغيرة على عقولنا المحدودة تتوافق مع نظرتنا إليها من مختلف جوانب منظورنا الروحى » (٢٠) وهو فى وجوده المطلق يكون فوق قيد الأسهاء والصفات ، لكنه حين يعطى لنفسه صورة خارجية ، ويغادر مطلقيته ، وحين تولد الطبيعة ينطبع طابع الأسهاء والصفات على سدى الخلق ولحمته .

ولننظر الآن ما ذهب إليه الجيلى بشأن الأساء والصفات الخاصة لله . فالاسم الأصلى الأول \_ وهو الله \_ يعنى مجموعة حقائق الوجود ، ولكل حقيقة ترتيبها فى هذه المجسوعة . و يطلق هذا الاسم على الله باعتباره الواجب الوجود وحده . إن وجود الألوهية هو أعلى تجل للوجود المطلق ، والفرق بينها أن الوجود المطلق يمكن رؤ يته بالعين ، لكن «مكانه» غيرمرئى ، في حين أن آثار ألوهيته مرئية ، لكن الألوهية نفسها غير مرئية . من هذه الحقيقة يتبين أن الوجود المتبلور هو الألوهية ، والطبيعة ليست بالألوهية الحقيقية ، إذن الألوهية غير مرئية ، لكن آثارها في صورة الطبيعة مرتبة للعين . . والألوهية \_ على حد تفسير المؤلف \_ هى الماء ، إن الطبيعة هي الماء المتبلور أو الثلج ، لكن الثلج ليس بماء .

وثمة برهان آخريدل على أن مؤلفنا يذهب مذهب الواقعية الطبيعية ، أو المثالية المطلقة ، وذلك أنه يقول بأن الذات قابلة للرؤية بالعين ، لكن كل صفاتها غير معلومة لدينا فى الوقت نفسه . وحتى صفاتها المعلومة لنا ليست معلومة لنا كها هى فى نفسها ، إنما ظلالها وآثارها فقط هى المعلومة . وعلى سبيل المثال ، فإن الإحسان نفسه غير معلوم ، لكن آثاره أو حقيقة إعطائه للفقراء معلوم ومشاهد . وما ذلك إلا لأن الصفات داخلة فى ماهية الذات نفسها ، فإن كان إظهار الصفات فى ماهيتها الخقيقية محكناً كان انفصالها عن الذات محكناً كذلك .

لكن هناك أسماء أخرى من أسماء الذات لله ، وهى: الأحدية المطلقة ( الأحد) والأحدية البيطة ( الواحد ) ؛ فالأحدية المطلقة تشير إلى الخطوة الأولى للفكرالخالص من ظلمة العمى ( وهى المايا الباطنة أو الأولية في القيدانتا ) متجها نحو نور التجلى . فرغم أن هذه الحركة لا يصاحبها أية تجليات خارجية ، فإنها تجمع

كل المتجليات الخارجية في كليتها. ويقول المؤلف: أنظر إلى الجدار، فسترى الجدار كله، لكنك لن تسسطيع أن ترى الأجزاء المفردة للمادة التي تشكل تكوينه فالجدار وحدة، لكنه وحدة تنطوى على الكثرة والتعدد، كذلك الوجود الخالص وحدة، لكنه وحدة هي نفسها روح الكثرة والتعدد.

والحركة الثالثة للوجود المطلق الأحدية البسيطة ، وهي خطوة مصحوبة بتجل خارجي . إن الأحدية المطلقة منزهة عن كل الأسهاء الخاصة والصفات ، أما الأحدية البسيطة فتتخذ الأسهاء والصفات لكن ليس هناك تمايز بين هذه المصفات ، فكل منها تعد ذاتاً للأخرى . والأحدية البسيطة تشبه الألوهية ، لكن أسهاءها وصفاتها تتميز الواحدة منها عن الأخرى ، بل وتتناقض كصفة ((العفق)) تناقض صفة ((المنتقم)) (18) .

إن الخطوة الشالشة، أو كما يقول هيجل «سفر الوجود»، تسمى أيضاً «الرحمانية»، إن الرحمانية الأولى ــ كما يقول مؤلفنا ــ هى ارتقاء الكون من ذاته هو وتجلى ذاته فى كل ذرة كنتيجة لانفصال ذاته هو. ويزيد الجيلى هذه النقطة توضيحاً بضرب المثال، فيقول إن الطبيعة هى الماء المتجمد والله هو الماء، والله هو الاسم الحقيقى للطبيعة، لأن الثلج أو الماء المتجمد مجرد تسمية مستعارة. وفى موضع آخريسمى الماء أصل المعرفة، والعقل، والفهم، والفكر، والخيال. إن هذا المشال يقوده إلى التخلص من خطأ النظر إلى الله على أنه حال فى الطبيعة، أو دائر جار وسار عبر دائرة الوجود المادى. وهو يقول أن الحلول فى الطبيعة يستلزم اختلال الوجود، فالله ليس حالاً فى الطبيعة لأنه هو نفسه عين الوجود. والوجود الخارجي وجه آخر لذات الله، إنه المنور الذي يرى به نفسه، فمثلها يكون الله فكرة يكون موجوداً فى الفكرة نفسها، وعلى هذا النحو يكون الله موجوداً فى الطبيعة.

ويمكن القول بأن الفرق بين الله والإنسان هو أن أفكار الله تتحول بنفسها إلى مادة ، وأفكارنا نحن لا تتحول . . ولعلنا نتذكر هنا أن هيجل يتخذ نفس الخط من الاستدلال لتبرئة نفسه من تهمة القول بوحدة الوجود .

إن صفة «الرحمانية» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصفة «الصمدانية»، فالجيلى يعرفها بأنها مجموعة تحتاج إليها كل الموجودات، فبقوة هذا ترتوى النباتات بالماء. إن الفيلسوف الطبيعي سوف يقول نفس الشيء ولكن بعبارة أخرى، وسوف

يستحدث عن هذه الظاهرة نفسها على أنها نتيجة لنشاط قوة خاصة من قوى البطبيعة ، بينا يسميها الجيلي تجلى « الصمدانية » لكنه على عكس الفيلسوف البطبيعي لا يدافع عن القول بأن هذه غير قابلة للمعرفة ، بل يقول بأنه لا وجود لشيء وراء هذه القوة ، إنها الوجود المطلق نفسه .

وهانحن أولاء الآن قد فرغنا من الكلام على الأسهاء الحسنى والصفات الإلهية ، وعلينا أن نشرع في بحث ماهية الموجود قبل وجود كل الأشياء .

يقول الجيلي إن النبي العربي ــ صلى الله عليه وسلم ــ سئل أين كان الله قبل الخلق؟ فقال إن الله ـــ قبل الخلق وجد في « العمى » ، و يتعين علينا الآن أن نيشرع في بحيث مناهبية هذا العمى أو الظلمة الأولية . وهذا البحث ممتع بوجه خماص ، لأن المكلمة إذا ترجمت إلى المصطلح الجديد تصبح « اللا وعي » إن هذه الكلمة المفردة تشرك لدينا انطباعاً بالسبق الذي أحرزه الجيلي على المذاهب الميشافيزيقية في ألمانيا المعاصرة. فهويقول إن اللاوعي هوحقيقة كل الحقائق، إنبه البوجبود الخياليص دون أيـة حركة نحو النزول ، إنه منزه تماماً عن صفات الله والخللق، وليسس بحاجة إلى اسم أو صفة، لأنه خارج عن دائرة العلاقة. إنه مميز عن الـواحـديـة المطلقة ، لأن الاسم الآخريطلق على الوجود الخالص في سيره نحو المنزول لكي يتجلى و يظهر. على أننا ينبغي أن نتذكر أننا حين نتكلم عن أولية الله وآخرية الخلق، لا يجب أن تفهم كلماتنا على أنها تحديد زمني إذ لا يمكن أن يكون همناك مرور زماني أو انفصال بين الله وخلقه ؛ فالزمان ، أو الاستمرار في المكان والزمان، هي نفسها مخلوقات. وكيف يمكن لشيء مخلوق أن يحول بين الله وخلقه . و بناء عليه ، فإن كلماتنا : قبل ، و بعد ، وأين ، ومن أين ، في هذا الجحال من مجالات البفكر لا تفيد بالقطع مفهوماً لزمان أو مكان، الشيء الحقيقي يعلو على إدراك البشر، وليست هناك مقولة واحدة من مقولات الوجود المادى يمكن أن تصدق عليه ، لأن قوانين الظواهر \_ كما يقول كانت \_ لا يمكن أن تجرى على دائرة ((الشيء في ذاته))

لقد مربنا أن للإنسان فى ترقيه نحو الكمال ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هى تأمل الاسم، وهو ما يسميه الجيلى، مرحلة تجلى الأسماء، « فإذا ما تجلى الله على إنسان بالذات بواسطة نور أسمائه، فإن الإنسان يفنى تحت تألق ذلك الاسم

الذى يأخذ بالألباب». وأنت حين تدعوالله وتناديه، فسوف تجاب الدعوة عن طريق ذلك الإنسان، إن أثر هذا التجلى، بلغة شو بنهور، تلاشى الإرادة الفردية ولسكن هذا التبلاسي لا يفضى إلى الموت الجسماني، لأن الفرد على حد قول قابيلا عيظل حيا متحركاً كعجلة الغزل في دورانها بعد أن أصبح متحداً مع «براكريسي»، وهاهنا يصبح الفرد قائلاً وهو في حالة وحدة وجودية: «هي كانت أنا، وأنا كنت هي، وما وجد أحد يفرق بيننا» (١٤١).

والمرحلة الثانية من المجاهدة الروحية هي ما يسميه الجيلي تجلى الصفة. هذا السجلي يجعل الإنسان الكامل يتلقى صفات الله بجاهيتها الحقيقية بما يتفق وصلاحيته للتلقى وهو ما يصنف الناس إلى طبقات مختلفة حسب ما أصابوا من المنور الناتج عن السجلي فيعض الناس ينال نصيباً من تجلى الصفة الإلهية «الحياة»، ومن ثم يشاركون في نفس الكون. ولهذا النور تأثير يتمثل في الطيران في الحيوان، والسير على الماء، وتبديل حجم الأشياء (كما كان دأب المسيح عليه السلام). وعلى هذا النحو يتلقى الإنسان الكامل تجلياً من كل الصفات الإلهية، ويجتاز دائرة الإسم، والصفة، و يتقدم نحو اقليم الذات، أي الوجود المطلق.

وكما سبق أن رأيسا ، فإن الوجود المطلق ، عندما يغادر مطلقيته ، يشرع فى المقيام برحلات ثلاث ، وكل رحلة منها تشتمل على عملية تخصيص لكلية الجوهر المطلق ، وتنظهر كل واحدة من هذه الحركات الثلاث تحت اسم جديد للذات يترك تجليه الخاص أثراً على النفس الإنسانية . وهنا تصل الأخلاق الروحانية للمؤلف إلى نهايتها : فالإنسان يصبح كاملاً ، حيث دمج نفسه مع الوجود المطلق ، أو اتصل بما سماه هيجل «الفلسفة المطلقة » : إنه يصبح النموذج الأعلى للكمال وموضوع العبادة ، والمحافظ على الكون » (٥٠) . إنه النقطة التي تتحد فها الإنسانية والألوهية و ينتج عنه ميلاد الإنسان الرباني .

كيف يصل الإنسان الكامل إلى هذه المرحلة العالية من الرقى الروحى؟ هذا ما لا يحدثنا عنه المؤلف، غير أنه يقول إن له فى كل مرحلة تجربة خاصة لا تشوبها أبداً شائبة من شك أو شبهة، وأداة هذه التجربة ما يسميه «القلب»، وهى كلمة من الصعب تعريفها . وهو يقدم لنا وصفاً شاملاً للقلب ينطوى على غموض و يشرحه بقوله إنه العين التى ترى الأسهاء، والصفات، والوجود المطلق على

التوالى. وهومدين بوجوده لاتحاد مفعم بالأسرار بين النفس والعقل، وهو يصبح، بحكم ماهيته الخاصة، أداة التعرف على الحقائق النهائية للوجود.

و «القلب» أو المصدر الذي تسميه القيدانتا «المعرفة العليا» يكشف للمرء الحقائق باعتبارها غير منفصلة عنه أو مباينة له. وهدف القلب مختلف ومنفصل دامًا عن الفرد الذي يستعمل قوة العقل. لكن التجربة الروحية ، عند صوفية هذه المدرسة ، ليست مستمرة ودامّة . يقول «ماتيوآرنولد» (٢٠): إن الكشف الروحي لا يمكن أن يكون رهن مشيئتنا (٧٠). والإنسان الرباني هو المذي يعرف سر وجوده ، و يتحقّق من كونه إنساناً ربانياً . لكن ما إن ينتهي هذا التحربة الروحاني حتى يكون الإنسان إنساناً والربّ رباً . ولو تواصلت التجربة واستمرت لتبددت قوة أخلاقية كبرى ، وتقوضت أركان المجتمع » .

علينا الآن أن نلقى نظرة على مذهب الجيلى فى التثليث. لقد رأينا من قبل الحركات الشلاث للوجود المطلق، أو المراحل الثلاث الأولى للوجود الخالص، كما سبق أن رأينا أن الحركة الشالثة قد لازمها تجلّ خارجى، وهو الانفصال المذاتى للوجود المطلق إلى: الله والإنسان. ويؤدى هذا الانفصال إلى وجود فجوة يبنغى أن تُملاً بالإنسان الكامل، الذى يشارك فى الصفات الربانية والإنسانية. ويزعم الجيلى أن الإنسان الكامل هو الذى يحافظ على الكون، ومن ثمّ فإن ظهور الإنسان الكامل هو الذى يحافظ على الكون، ومن ثمّ فإن ظهور الإنسان الكامل حين يغادر مطلقيّته يعود إلى نفسه فى الإنسان الربّانى، ندرك أن الوجود المطلق حين يغادر مطلقيّته يعود إلى نفسه فى الإنسان الربّانى، وبغير الإنسان الربانى لا يكون ثمة نوريرى الله به نفسه. والنور الذى يرى الله نفسه من خلاله إنما يتولد عن قوة الاختلاف فى طبيعة الوجود المطلق نفسه. والجيلى يعرّف هذه القوة فى الأشعار التالية:

إن قسلت واحدة صدقست، وإن تسقسل إثسنسان، حسق، إنسه إثسنسان أو قسلست لا بسل إنسه لمستسلست فعمدقست، ذاك حقيقة الإنسان (١٨)

فالإنسان الكامل إذن حلقة اتصال، تتجلى عليه أسهاء الذات من ناحية، وتظهر فيه ـــ من ناحية أخرى ـــ الصفات الإلهية وهذه الصفات هي:

- ١ ـــ الحياة أو الوجود المستقلّ.
- ٢ العلم، الذى هو صورة من صور الحياة، على نحوما يبرهن الجيلى استناداً إلى آية من آيات القرآن الكريم (٤٩).
- ٣— الإرادة ، أو مسدأ التخصيص ، أو تجلّى الوجود . و يعرّف الجيلى الإرادة بمأنها تجلّى علم الله حسب مقتضيات ذاته ، ومن هنا كانت الإرادة صورة خاصة من صور العلم . ولما تسعة مظاهر ، كلّها تمثّل أسهاء مختلفة للمحبّة ، وآخر مظهر من هذه المظاهر التسعة هو الحبّة ، ففيه ينجذب الحبّ والمحبوب والعالم والمعلوم أحدهما إلى الآخر و يصبحان واحداً . و يقول الجيلى إن هذه الصورة من المحبة هى المذات المطلقة ، أو كها تقول المسيحية : الله محبّة . والجيلى يتبه هنا إلى خطأ القول بأن الفعل الإرادى للفرد غير معلول ، وإنما فعل الإرادة الكونيّة هو غير المعلول . ومن ثمّ فهو يتفق مع نظر ية الحرية عند هيجل ، و يُعدّ أفعال الإنسان اختياراً وجبراً فى نفس الوقت .
- القدرة ، وهي تفصح عن نفسها في انفصال الذات ، أي التخليق . والجيلي هنا يتبنى رأياً معارضاً لرأى الشيخ محيى الدين بن عربى المقائل بأن الكون قد وجد في علم الله قبل الخلق . و يقول الجيلي إن هذا يؤدي بنا إلى نتيجة لازمة هي أن الله لم يخلق الكون من العدم ، و يزعم الجيلي أن الكون ـ قبل وجوده كفكرة ـ قد وُجد في ذات الله .
- •٥ ــ الكلام، أو الوجود المنعكس. فكل أمر ممكن إنما هو كلمة الله، ومن ثمة فإن الطبيعة هي الصورة المادية لكلمة الله.. ولكلمة الله أسماء مختلفة منها مشلاً: الكلام المحسوس، مجموعة الحقائق الإنسانية، ترتيب الألوهية، امتداد الأحدية، التعبير عن الغيب، صور الجمال، آثار الأسهاء والصفات، وموضع علم الله.

- ٦ ــ القدرة على سماع غير المسموع.
  - ٧ ــ القدرة على رؤية غير المرثى.
- ١ -- الجسمال، وكل ما يبدو أقل جمالاً فى الطبيعة (الجمال المنعكس) إنما هـو جمال فى وجوده الحقيقى. فالشر إضافتى فحسب، وليس له وجود حقيقى، والمعصية مجرّد قبح إضافى.
  - ٩ ــ الجلال، أو الجمال في شدّته.
- ١ الكمال، وهوذات الله السمى لا يحيط بها علم، ومن ثمّ فهى غير محدودة ولا متناهية.



| Von Kremer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1)                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dozy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Y)                     |
| Merx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٣)                     |
| Nicholson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1)                     |
| Browne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (•)                     |
| نيا الأنسباء بـأن «قالـريـان» قبد لحـقـت به الهزيمة ، وأنه الآن في يد «شابور» . إن تهديدات الفرائك :<br>، والقوط ، والفرس ، تثير المتاعب ــ على حد سواء ــ لمدينتنا المنحلة روما » . من أفلوطين إلى فلاكوس :<br>نسمن في كتاب فوجان « لحظات مع المتصوفة » ص ٦٣ .                                                                                        | والألمان<br>نص متم      |
| مر ((الوجد)) الذي يجذب بعض الأذهان قد ضرب به عرض الحائط عند المعلمين المتأخرين للأفلاطونيا<br>يه ي ومن ثم أصبحت مجرد نظام من التفكير لا ينطوى على أية متعة إنسانية . يقول هو يتكار: ((لقد نظرون المتأخرون لهذا المذهب إلى الوجد الصوفى على أنه غير متاح الحصول عليه بل جد صعب ، وما لبث أن الأمر بالتدريج إلى أن عدوه أمراً لا يمكن تحصيله على الأرض). | المعلم                  |
| و يبر» Weber عن «لاسن» Lassen قوله: «ترجم البيروني كتاب بتن جلى إلى العربية في لعربية في للحربية في للحربية في للحربية في المعربية في المعربية في المعربية في المعربية في المعربية والمعربية المعربية المعربية المعربية المعربية الأصلية .                                                                                                             | (۸) ینقل «ر<br>بدایهٔ ا |
| متاذ ليكلسون التعريفات المختلفة للتصوف، انظر: .J. R.A. S, April 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (٩) جم الأس             |
| ن: أصل الأبيات بالفارسية في المثنوى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۱۰) المترجمان          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

شادباش أى مشق خوش سوادى ما أى طلبسبب عللت هماى ما أى دواى نخسوت ونسامسوس ما أى تسو أعلاطبون وجالبيسنسوس ما

أى دواى نخسوت ونسامسوس مسا

- (۱۱) يعزو جايجر Geiger السبب في تقدم البوذية بقوله «إننا نعرف أن البوذية كانت قوية في شرق إيران في المفترة التي تلت وفاة الاسكندر، ولقد كان لها الكثير من الأتباع حتى في طبرستان. ومن المؤكد أن عدداً كبيراً من كهنة البوذية قد وجدوا في بلخ. هذا الوضع، الذي يحتمل أنه بدأ في القرن الأول قبل الميلاد، قد استمر حتى المقرن السسابع الميلادي حين وضع ظهور الإسلام وحده حدا لتقدم البوذية في كابل و بلخ، ويمكننا أن نقول بأن أسطورة زرادشت على النحو الذي قدمه لنا الشاعر أبومنصور محمد الدقيقي... قد ظهرت في هذا العصر نفسه».
  - (١٢) عزيزبن محمد النسفى: مقصد أقصى، مكتبة كلية ترينيتي، ورقة ٨ ب.
    - (۱۳) أيضاً، ورقة ١٠ ب.
    - (١٤) أيضاً، ورقة ٢٣ ب.
  - (١٠) (المقصد الأقصى، للنسفى، ورقة ١٥ب، المترجمان: الرباعية في أصلها الفارسي على النحوالتالي:

أى در طلب گرو گلسايت مسرده باومسل بنزاده وز جلدايسي مسرده أى بسر لب بحسر وتشنه درخاك شده وى بسر سر گلفت واز گلدائسي مسرده نقلاً عن كتاب سير فلسفة درايران ، لآر يان پور طبع طهران ١٣٥٧ ، ص ٩١ ) .

- Clodd, Story of Creation. (13)
- · (١٧) المترجمان: الأبيات بالفارسية من المثنوى (الجزء الرابع):

آمده أول به اقلیم جاد
وزجادی در نباتی أوفتاد
سال ها اندر نباتی همر کرد
وزجادی یاد ناورد ازنبرد
نامدش حال نباتی هیچ یاد
جزهین میلی که دارد سوی آن
خاصه در وقت بهار وضیمران
همچومیل کو دکان بامادران
سرمیل خود نداند در لبان
باز از حیوان سوی انسانیش
می کشید،آن خالقی که دانیش
همچنین از اقلیم تا اقلیم رفت
تاشد اکنون عاقل ودانا وزفت
عقل های أولینش یاد نیست
هم ازاین عقلش تحول کردنی است

- (۱۸) انظرویتاکر Whittaker : التعددیة الحدیثة ، ص ۵۸.
  - (١٩) المصدر السابق، ص٧ه.

#### (٢٠) المترجان: أصل الرباعية بالفارسية:

آن هسا کسه کسشسنده شسراب نساب انسد وان هساکسه بسه شسب مبدام در محسراب انبد بسرخسشسك يسكسي نبيسست ، همه در آب انبد بسيمدار يسكسي اسبت ، همه درخسواب انبد

- (٢١) دابستان Dabistan ، الفصل الثالث.
  - Herbert (YY)
  - Spinoza (YY)
  - Leibniz (Y1)
- (٢٠) انظر إردمان: Erdmann ، المجلد الأول ، ص ٣٧٦.
  - Bosanquet (۲٦)
- (۲۷) محمد شریف الهروی: شرح أنواریه، المکتبة الملکیة ببرلین، ورقة ۱۰ أ.
  - (۲۸) شرح أنواريه، ورقة ۱۱ ب.
    - (۲۹) شرح أنواريه، ورقة ٣٤ أ.
  - ز ۳۰) شرح أنواريه ، ورقة ∨ ب .
    - (۳۱) أيضاً، ورقة ۲۰ ب.
      - Berkely (TY)
  - (۳۳) شرح أنواريه، ورقة ۱۲ ب.
    - (٣٤) شرح أنواريه، ورقة ٨٢.
      - (۳۰) أيضاً، ورقة ۸۷ ب.
  - (٣٦) شرح أنواريه، ورقة ٨١ ب.
  - (٣٧) المقصد الأقصى، ورقة ٢١ (أ).
  - (٣٨) المقصد الأقصى، ورقة ٢١ (أ).
- (٣٩) عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي ، الإنسان الكامل ، الجزء الأول ، ص ١٠ .
  - (٤٠) الإنسان الكامل: جدا ص ٢٢.
  - (١٤) الإنسان الكامل ، جد ٢ ص ٢٦.
- Matheson's Aids to the study of German Theology p. 43. انظر ماتیسون (٤٢)
- (١٣) يبدو أن هناك شبها شديداً بين هذه الفكرة وفكرة «البراهما الظاهر» التى وردت فى القيدانتا. فالحالق المتشخص أو «البراجاباتى» فى القيدانتا يشكل الخطوة الثالثة للوجود المطلق أو «البراهما فى نفسه». و يبدو الجيلى وكأنه يقبل نوعين من «البراهما» أحدهما بكيف والآخر بلاكيف، مثل شام كارا و بادارايانا. وعملية الخلق عنده هي بالضرورة سير نزولى للفكر المطلق، الذى هو «أسات» باعتباره مطلقاً، وهو «سات» باعتباره مشابه لرأى مشابه لرأى مشابه لرأى مشابه لرأى متجلياً ظاهراً ومن ثم محدداً. وعلى الرغم من اتجاه الجيلى نحو الواحدية المطلقة، فهو يبل إلى رأى مشابه لرأى

«رامانوجا» و يبدو أنه يقبل حقيقة النفس الانفرادية ، كما يبدو أنه يتصور ـ على عكس سامكارا ـ أن « أشوارا » وعبادته أمر واجب ، حتى بلوغ أعلى مراتب المعرفة .

(£٤) الجيلى ، الإنسان الكامل ، الجزء الأول ، ص ٠٤ ، على النحو التالى :
فكنت أنا هي ، وهي كانت أنا وما
لما في وجود مفرد من ينازع
(المترجمان)

- ( ٤ ) الإنسان الكامل جد ١ ص ٤٨ .
  - Mathew Arnold (17)
- (٤٧) « ليس بوسعنا حيثًا أردنا أن نشعل النار الكامنة في القلوب » ( ماتيو آرنولد )
  - ( ٤٨ ) الإنسان الكامل ، جد ١ ص ٨ .
- (٤٩) «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » (الأنعام ١٢٢).

(المترجمان)



الفصل السادس

# الفكر الإيراني في العصر الحديث

عندما دخلت ايران تحت حكم الغزاة الأجلاف من التتار، الذين لا يجرفون قيدمة الفكر الحر المستقل، لم تكن هناك فرصة لأى تقدم في المجال الفكرى. غير أن التعوف بينظم الأفكار القديمة في نسق لا يخلومن بعض الأفكار الجديدة أيضاً. أما الفلسفة الخالصة فقد كانت بالنسبة للتترى شيئاً غيرمستساغ ، بل إن حركة التجديد والنموفي ميدان علم الفقه عانت بدورها من نكسة شديدة ، إذ أن المذهب الحنفي كان يمثل بالنسبة للحاكم الشترى الجديد ذروة الفكر والنظر، وأى استنباط أو تفريع جديد يقوم على التحقيق في التأويل والنظر الفقهي يعد لديه أمراً غير سائغ ولا مقبول ، وافتقد العملاء في سائر المذاهب التقليدية تضافرهم وترابطهم ، إذ أن العديد منهم ساحوا في البلاد تاركين وطنهم بحثاً عن حياة أفضل وظروف أعون على التفكير والعمل (١).

وفى القرن السادس عشر الميلادى نجد مفكرين إيرانيين على المنسق الأرسططاليسى من أمثال دستور الأصفهانى، وهر بود، ومنير، وقران، يسافرون إلى الهند فى عهد الامبراطور المغولى أكبر(٢). الذى كان يحاول أن يصوغ من النزرادشتية وغيرها دينا جديداً له ولرجال بلاطه الذين كان أكثرهم من الإيرانيين.

وحتى القرن السابع عشر لانكاد نصادف بين القوم مفكراً بارزاً حتى يطالعنا «الملاصدرا» أو مولانا صدر الدين الشيرازى ذلك المفكر الحاذق بنظامه الفلسفى المؤيد بمنطقه القبوى المؤثر، وعنده أن بسيط الحقيقة هو كل الأشياء، ولكنها ليست تتمثل في أي شيء واحد منها على حياله، والمعرفة الحقة تتمثل في وحدة الذات والموضوع.

و يعتقد « دى جوبينو» أن فلسفة الملاصدرا هى مجرد إحياء للسينوية ، لكنه بندلك يتجاهل حقيقة واضحة ، هى أن مذهب صدر الدين فى وحدة الذات والموضوع بمثل الخطوة الأخيرة التى خطاها العقل الفارسى نحو الوحدة الخالصة ، بل إن فلسفة صدر الدين هى مصدر الميتافيزقا البابية .

أما الاتجاه لإحياء الأفلاطونية في الفكر الإيراني فلعل خير من يمثله هو الملاهادي السبزواري الذي تألق خلال القرن الثامن عشر، و يعتقد مواطنوه أنه أعظم مفكريهم في العصر الحديث. وسوف أعرض هنا باختصار الأفكار الأساسية لهذا المفكر العظيم كنموذج لأحدث التطورات الفلسفية ـ ولو نسبياً في الفكر الإيراني، معتمداً في ذلك على كتابه «أسرار الحكم» الذي طبع في إيران، والنظرة الكلية إلى التعاليم الفلسفية لملاهادي تكشف عن ثلاثة تصورات أساسية عنده ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفكر الإيراني القديم فيا قبل دخول الإسلام:

- ١ -- فكرة الوحدة المطلقة للوجود الحقيقى الذى يوصف بأنه «نور».
- ٧ -- وفكرة التطور التي تبدو إلى حد كبير متسقة مع المذهب الزرادشتي في مصير النفس الانسانية (٣) والذي دعمته فيا بعد نظريات الإيرانيين ذوى المنزع الصوفي أو الأفلاطوني المحدث.
  - ٣ ــ ثم فكرة الكائن الوسيط بين الموجود الحقيقي المطلق واللاحقيقي .

إنه لأمر رائع ومثير حقاً أن نلاحظ كيف تخلص العقل الإيراني من نظرية الفيض ذات الأصل الأفلاطوني المحدث، وتوصل إلى التصور الخالص للفلسفة الأفلاطونية ذاتها، وقد توصل العرب المسلمون في أسبانيا أيضاً من خلال عملية استبعاد مماثلة للعناصر الأفلاطونية المحدثة التي مروا بها أول الأمر إلى التصور الحقيقي لفلسفة أرسطو، وهذه الواقعة المثيرة تصور عبقرية كل من الشعبين العربي والإيراني .

لقد لاحظ لويس فى عرضه القصصى «لتاريخ الفلسفة» أن العرب قد أقبلوا على دراسة أرسطو بعناية شديدة لسبب بسيط هو أنهم لم يتعرفوا قط على أفلاطون. ولكنى أميل إلى الاعتقاد بأن العبقرية العربية عملية وواقعية تماماً، ولنذا فإن فلسفة أفلاطون لم تكن لتجتذبهم حتى لو كانوا قد عرفوها فى صورتها الحقيقية. وإنى لأعتقد أيضاً أن الأفلاطونية المحدثة هى وحدها من بين مذاهب النفلسفة الإغريقية التى وصلت كاملة إلى العالم الإسلامى، و بالرغم من ذلك فإن البحث النقدى المثابر قد قاد العرب من أفلوطين إلى أرسطو، وقاد الإيرانيين من أفلوطين إلى أرسطو، وقاد الإيرانيين من أفلوطين إلى أفلاطون.

وتسمشل فلسفة ملاهادى وحدها هذا الوصول إلى الأفلاطونية ، فهو لا يعترف بأى لون من الفيض ، و يقترب من تصور أفلاطون لمثال الحق . وهذا يؤكد لنا أيضاً أن المنظر الفلسفى ، سواء فى إيران أو فى أى بلد أخرى لا يعرف فيها العلم الطبيعى أو لا يوجد فيها الاهتمام الكافى بدراسته ، سوف يمتزج فى النهاية بالدين ، ذلك أن «السبب الجوهرى» أعنى السبب «الميتافيزيقى» ، باعتباره متميزاً عن «السبب العلمى» الذى هو عبارة عن مجموعة الشروط لابد أن يتحول فى النهاية إلى «إرادة ذاتية» ، أعنى السبب بمعناه «الدينى» ، ولعل هذا الذى أشرنا إليه هو السر الأعمق لانتهاء الفلسفات الإيرانية جميعاً إلى رحاب الدين .

لنتجه الآن إلى المذهب الفكرى لملآهادى: إنه يرى أن للعقل جانبين، الأول نظرى ومجاله الفلسفة والرياضيات، والثانى عملى ومجاله الاقتصاد المنزلى، والسياسة ... الخ. والفلسفة بمعناها الدقيق هي عبارة عن معرفة المبدأ ومعرفة المنتهى، ثم معرفة النفس وهي تشمل أيضاً معرفة شرع الله أى المعرفة مالدن.

ولكى نعرف أصل الأشياء أو مبدأها يجب أن نُخضع للبحث التحليلى المظواهر المختلفة في الكون، وسيكشف مثل هذا التحليل عن وجود ثلاثة مبادىء أصلية لهذا الكون (1):

أولها ــ الموجود الحقيقى، وهو النور. ثانيها ــ الظل أو الموجود الظلى . وثالثها: هو الكائن غير الحقيقى، وهو الظلام.

والحقيقى مطلق وواجب ومتميز عن الظل الذى هو نسبى وممكن ، وهو ألله الحقيقى مطلق وواجب ومتميز عن الطبعته ، وهذه القضية التى تثبت خيريته المذاتية تستغنى عن البرهان ؛ إذ هى بينة بنفسها . وكل صور الوجود الممكنة قبل تحققها بواسطة الحقيقى تقبل كلاً من الوجود والعدم ، واحتمالاً وجودها وعدمها سواء تسماماً . وهذا ينتج أن الحقيقى الذى يعطى ما هو بالقوة تحققه الخارحى لا يمكن أن يكون معدوماً بنفسه ، لأن عمل المعدوم فى المعدوم لا يتصور ولا يمكن أن ينتج حقيقة واقعة . وملا هادى فى تصوره للحقيقى باعتباره صانعاً للعالم يعدل من تصور أفلاطون الساكن للكون و يرى ممتابعاً فى ذلك أرسطو ... أن الحقيقى من تصور أفلاطون الساكن للكون و يرى ما متابعاً فى ذلك أرسطو ... أن الحقيقى هو المحرك الذي لا يتحرك وهو غاية كل حركة إذ يقول : «كل الأشياء فى الكون تحرك نحو النباتات نحو الحيوانات والحيوانات نحو الإنسان» ( م ) .

ثم يلاحظ كيف يمر الإنسان بكل هذه المراحل فى رحم أمه: «والمحرك كممحرك إما أن يكون مصدر الحركة أو هدفها أو كلا الأمرين معاً، وفى كل هذه الحالات فإن المحرك إما أن يكون متحركاً أو غير متحرك. والفرض القائل بأن جميع المحركات ينبغى أن تكون متحركة بنفسها يؤدى إلى التسلسل الباطل، فيجب أن تقف السلسلة عند عمرك لا يتحرك، وهو المصدر والهدف النهائى فى الوقت نفسه لجميع الحركات. والحقيقى أو الواجب بالإضافة إلى ذلك لابد أن يتصمف بالوحدة الخالصة ؛ لأنه لو كان هناك تعدد لحدد كل واحد منهم الآخر، ولأن تعدد الخالفين يعمنى تعدد العوالم التى لابد أن تكون حلقات متجاورة أو متماسة ، وذلك يؤدى إلى الخلاء وهو مستحيل » (٢).

ومن ثم فالحقيقى باعتباره أصلاً للكون لابد أن يكون واحداً. ولكنه كذلك مسعدد من زاوية أخرى ، فهو الحياة والقوة المحبة ، وإن كنا لانستطيع أن نقول إن هنده المكيفيات هى حالة فى ذاته ، فهى هو ، وهو هى . والتوحيد لا يعنى الوحدة فقط فجوهره الأساسى إنما يتمثل فى «إسقاط جميع العلائق» . وخلافاً للصوفية والمفكرين الآخرين يعتقد ملا هادى ويحاول أن يثبت أن القول بالتعدد فى الموجود ليس مضاداً لعقيدة التوحيد ، لأن التعدد المشاهد فى الكون ليس أكثر من الوجود ليس مضاداً لعقيدة الحقيقى وصفاته الحسنى . وهذه الصفات هى جوانب مظاهر أو تجليات لأسماء الحقيقى وصفاته الحسنى . وهذه الصفات هى جوانب مختلفة «للمعرفة» التى تشكل جوهر الحقيقى نفسه .

والكلام عن صفات الحقيقى يتضمن تساهلاً لفظياً ، لأن «تعريف الحقيقى» يعنى استخدام فكرة العدد أو التعدد بالنسبة له ، وهى عملية غير معقولة تسعى أن تجر المطلق إلى نطاق المحدود المقيد . والكون مع ما فيه من ألوان التنوع هو مجرد ظل لأسهاء الحقيقى أو النور المطلق وصفاته المختلفة . إنه الحقيقة فى تجليها المشهود ، وهو «كن» أو هو كلمة «النور» . والتعدد المشاهد فى الكون هو إنارة للظلام ، أو هو تحقيق و بروز للكائنات من العدم المحض ، وهكذا تبدو لنا الأشياء مختلفة ؛ لأننا نراها كذلك بعيون مختلفة أعنى من خلال أفكار و وجهات نظر مختلفة . وفي هذا الصدد يستشهد هادى السبزوارى بالشاغر عبد الرحمن الجامى الندى عبر تسعيسيراً شعرياً جيلاً عن نظرية المثل لأفلاطون يمكن ترجمته على النحو التالى :

« إن الأفكار هي كالزجاج المتعدد الألوان تنعكس فيه شمس الحقيقة فتبدو لنا من خلاله وحسب ألوانه حمراء أو صفراء أو زرقاء » .

وفى مجال علم النفس يتبع السبزوارى ابن سينا فى غالب الأحيان غير أن معالجته للموضوع هى أدق وأكمل. فهو يصنف النفس أقساماً على النحو التالى: النفسس الأرضية ، والسماوية . وتتنوع الأرضية إلى :

النفس النباتية ، والحيوانية ، الانسانية .

أميا قوى النفس النباتية فهى:

١)تدبير الشخص والمحافظة على وجوده .

- ٢) تكميل الشخص وتهيئته لتحقيق غاية وجوده.
  - ٣) المحافظة على النوع بتوليد المثل.

وأما النفس الحيوانية فلها بالإضافة إلى ذلك ثلاث قوى هي :

- ١) قوة الحواس الظاهرة.
- ٢) قوة الحواس الباطنة ، وتمثلان الإدراك .
  - ٣) وقوة الحركة ، وهي تشمل:

أ\_ الحركة الإرادية بالخركة الاضطرارية

والحواس الظاهرة هي الذوق واللمس والشم والسمع والبصر. فالصوت يوجد خارج الأذن وليس داخلها كما زعم بعض المفكرين، لأنه لولم يوجد خارج الأذن لما أمكن إدراك جهته و بعده . كما أن السمع والبصر أفضل من سائر الحواس، والبصر أفضل من السمع، وذلك للأسباب التالية:

- ١) العين تدرك الأشياء النائية.
- ٢) ومدركها النور وهو أحسن الصفات.
- ٣) وبنية العين أكثر تعقيداً وحساسية من بنية الأذن.
- ٤) ومدركات المعين أشياء توجد في الواقع بينها مدركات السمع تكاد تشبه

## أما الحواس الباطنة فهي:

الحس المشترك: أعنى صفحة الذهن، وهو أشبه ما يكون برئيس وزراء ، اللهسن يسرسل عيوناً خمساً (أعنى الحواس الظاهرة) لتأتى بالأخسار من العالم الخارجي. فعندما نقول «هذا الشيء الأبيض حلو» فنحن ندرك البياض والحلاوة بالبصر والذوق على الترتيب، ولكن كون هاتين الصفتين موجودتين في شيء واحد هومما يقضي به الحس المشترك. والخط الذي تصنعه قطرة ماء أثناء سقوطها لا تعدو بالنسبة للعين كونها قطرة ، ولكن ما لخط الذى نراه ؟ يجيب هادى السبزاوري: لكي نفسر مثل هذه الظاهرة ينبغي لنا أن نفترض حسأ آخريدرك تمدد القطرة إلى خط (وهو الحس المشترك).

- والمذاكرة: وهمى القوة التى تحتفظ بمدركات الحس المشترك، أعنى المصور وليست الأفكار، لأن الحافظة هى التى تحتفظ بهذه الأخيرة. فالحكم بأن كلا من البياض والحلاوة صفتان فى نفس الشىء إنما يتم بواسطة هذه القوة لأنها لولم تحتفظ بصورة الموضوع فإن الحس المشترك لا يستطيع أن يدرك المحمول.
- ٣) المتوهمة: وهى القوة التى تدرك الأفكار الجزئية المرتبطة بالمحسوسات فالغنم مثلاً تدرك خصومة الذئب لدى رؤيتها له فتفر منه بهذه القوة، و بعض الكائنات يفتقد هذه القوة، كالفراشة التى تلقى بنفسها على الشمعة الملتبة.
  - ٤) والحافظة: وهي التي تحتفظ بالأفكار.
- ه) المتخيلة: وهى القوة التى تركب بين الصور والأفكار مثل « الإنسان ذى الجنباح ». وعندما تعمل هذه القوة تحت إشراف القوة التى تدرك الأفكار الجزئية فإنها تسمى المتخيلة وعندما تعمل بحكم العقل فإنها تسمى المدركة.

ولكن النفس الإنسانية هي التي تميز الإنسان عن الحيوان.

وهذا الجوهر النفسى للنوع الإنساني هو توحد لمجموعة قوى ، وليس بوحدة خمالصة . فهو يدرك الخاص بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة ، فهو ظل أو أثر للنور المطلق . و يبرز نفسه أو يتجلى بشتى الطرق مثله ، جامعاً بين التعدد والوحدة في وقت معاً .

وليس من الضرورى أن تكون ثمة صلة بين الروح والجسد . فالروح أمر غير جسمانى وغير متحيز، وهو بذلك لا يتغير وله قوة الحكم والتصرف فى الكثرة الحسية ، وفى المنام يستغل الروح «الجسد المثالي» الذى يعمل مثل الجسد الطبيعي، وفى اليقظة يستخدم الجسد الطبيعي العادى. ومن هنا ينتج أن الروح لا تحتاج أيّا منها وإنما تستخدم كليها كيفها تشاء . ولا يتبع السبزوارى أفلاطون فى اعتقاده بالتناسخ ، بل ينقض مختلف صور التناسخ بإسهاب ملحوظ ، والروح

عنده باقية سرمدية وهي تعود إلى موطنها الأصلى أعنى (( النور المطلق )) بتكامل قواها تدريجياً . والمراحل المختلفة لتطور العقل هي عنده كالآتي :

# أ ــ العقل النظرى أو الخالص:

- ١) العقل بالقوة .
- ٢) إدراك الأوليات.
  - ٣) العقل بالفعل.
- ٤) إدراك التصورات الكلية.

### ب ــ العقل العملى:

- ١) تزكية الظاهر.
- ٢) تزكية الباطن.
- ٣) بناء عادات مختلفة أو التحلي بالكمالات المختلفة.
  - ٤) التوحد مع الله

وهكذا ترتقى الروح صعدا فى سلم الوجود حتى تشارك فى النهاية فى سرمدية «النبور المطلق» وكليته بأن تذيب نفسها فيه: «فتكون فى نفسها معدومة ولكنها موجودة فى الرفيق الأعلى السرمدى، وما أعجب ذلك إذ هى موجودة وغير موجودة فى الوقت ننفسه» ولكن هل الروح حرة فى أن تختار مسيرتها؟ ينتقد هادى السبزوارى العقلانيين لتصوريهم الإنسان كخالق مستقل للشر، و يتهمهم عما يسميه هو «الثنوية المستترة». ويرى أن كل شىء ذو جانبين مختلفين أعنى الجانب المظلم، والأشياء مركبة من النور والظلمة، كل الخير ينبثق من جانب النور، والشريصدر من الظلمة، والإنسان إذن حر ذو ارادة ويملك اختيار طريقه.

ولكن كل خطوط الفكر الإيراني المختلفة تتخذ مرة أخرى شكلاً جديداً في حركة دينية كبيرة ظهرت في إيران الحديثة وهي الحركة البابية: البهائية التي بدأت كفرقة شيعية على يد المرزا على محمد الباب الشيرازي (المولود ١٨٢٠م) ثم أخذت تبتعد شيئاً فشيئاً عن الصبغة الإسلامية بتنامي الصراع بينها وبين الاتجاه الإسلامي المحافظ ومانجم عن ذلك من ضحايا واضطهادات (٧).

وترجع أصول الفلسفة الدينية التي تتبناها هذه الفرقة إلى فرقة أخرى سبقتها هي الفرقة الشيخية التي ظهرت في الوسط الشيعي وأسسها الشيخ أحمد الإحسائي أحمد المدارسين المتحمسين لفلسفة الملا صدرا وأحد شراحها البارزين . وتفترق جماعة المشيخية هؤلاء عن سائر الشيعة الإثنا عشرين في اعتقاد الشيخية بوجوب وجود حلقة وصل دائمة بين الشيعة وإمامهم الغائب وجود حلقة الشيخية بوجوب وجود حلقة وصل دائمة بين الشيعة وإمامهم الغائب (أي الإمام الشاني عشر للفرقة الذي يترقبون ظهوره من وقت لآخر) ، واعتبروا الاعتقاد بوجود هذه الواسطة المستمرة أصلاً أساسياً من أصول الدين ، وقد ادعى الشيخ أحمد أنه هو نفسه الواسطة بين شيعة عصره وإمامهم الغائب ، و بعد وفاته كان خليفته الحاج كاظم الرشتي يمثل هذه الواسطة ، فلما مات الرشتي وترقب المسيخية ظهور الواسطة الجديدة بينهم و بين الإمام الغائب أعلن الميرزا على محمد الشيرازي الباب ، الذي تتلمذ على الرشتي في دروسه بالنجف ، أنه هو نفسه تلك الواسطة فارتضى أكثر الشيخية ذلك .

ويرى المتنبىء الفارسى الشاب أن الحقيقة تتمثل فى جوهر أصلى لا يقبل تفرقة بين الذات والصفات، وأول ما فاض عن هذا الجوهر الأول أو انبثق منه هو الموجود: «الوجود هو المعلوم، والمعلوم هو جوهر المعرفة، والمعرفة إرادة، والإرادة عبية». وهكذا يصدر الباب عن التصور الذى قال به الملا صدرا عن «المعلوم والمعالم» ليصل إلى تصوره هو الخاص بالحق والإرادة والحب. هذا الحب الأصلى الذى يعتبره البياب جوهر الحقيقي أو الحق الأول وهو علة التجلى المتمثل فى الكون الذى ليسس هو شيئاً أكثر من فيض المجبة وتمددها. وكلمة الخلق عنده الكون الذى ليسس هو شيئاً أكثر من فيض المجبة وتمددها. وكلمة الخلق عنده لا تعنى إبراز الأشياء من العدم المحض ؛ إذ الشيخية لا يرون الخلق أمراً مقصوراً على الله ـ تعالى ـ وحده، فالآية القرآنية: (فتبارك الله أحسن الخالقين) (^) على الله ـ تعالى ـ وحده، فالآية القرآنية: (فتبارك الله أحسن الخالقين) (^) النسبة لله سبحانه.

و بعد مقتل على محمد الشيرازى الباب، قام على الدعوة أحد كبار حواريه «بهاء الله» النذى كانوا يطلقون عليه لقب «الوحدة الأولى» والذى أعلن نفسه صاحب الدور الجديد والإمام الغائب الذى بشر بظهوره الباب، وحرر مذهب شيخه من الاتجاه الباطني الحروفي، وقدمه في صورة أكثر اتساقاً واكتمالاً،

فالحقيقة النهائية عنده ليست شخصاً أو ذاتاً ، وإنما هي جوهر حق خالد نخلع عليه نحن صفات الحقية والحب. لالشيء إلا لأن هذه الصفات هي أرفع التصورات المعلومة لنا . والمبدأ الحي للوجود يتجلى في الكون الخارجي بأن يوجد في داخله وحدات أو مراكز واعية كتلك التي يقول عنها الدكتور «كيتا جرت» : «إنها تشكل تأكيداً جديداً لفكره المطلق الهيجلي» . وفي كل واحدة من هذه الذرات المتشابهة أو مراكز الوعي يكمن شعاع من النور المطلق نفسه ، و يتمثل كمال الروح في الستحقيق التدريجي لكافة الإمكانات العاطفية والفكرية المتضمنة فيه وذلك عن طريق التغلغل في الكيان المادي الذي يعطى للروح تشخصها . وهذا التحقيق التدريجي لإمكانات الروح المختلفة هو الذي يعينها على اكتشاف حقيقة وجودها التحديجي لإمكانات الروح المختلفة هو الذي يعينها على اكتشاف حقيقة وجودها العميق ؟ وهو شعاع الحب الخالد الذي استقر في أعماق الضمير .

فجوهر الإنسان إذاً لا يتمثل فى العقل أو مجرد الوعى، وإنما فى هذا الشعاع، شعاع الحب الذى هومبعث كل فعل نبيل خالص، وفى هذا تتمثل حقيقة الإنسان، وفى هذا الطرح يتمثل بوضوح التأثر بمذهب الملاصدرا القائل باستغناء الخيال عن البدن، والعقلُ الذى يحتل مرتبة أعلى من الخيال فى سلم التطور ليس شرطاً ضرورياً فى نظر الملاصدرا للبقاء أو الخلود. وفى كل صور الحياة يوجد جزء شرطاً ضرورياً فى نظر الملاصدرا للبقاء أو الخلود، وفى كل صور الحياة يوجد جزء روحى خالد وهو شعاع الحب الخالد الذى لا يرتبط بالضرورة بالعقل أو الوعى الذاتى و يبقى بعد فناء البدن.

والخلاص الذى يتسمشل عند بوذا فى إنهاك الذرات العقلية بالقضاء على الشهوات إنما يتمثل فى نظر بهاء الله فى اكتشاف جوهر الحب الذى يكمن فى مراكز الوعى نفسها (٩).

ولكن كلا منها يقول بأن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة في العالم الروحي منتظرة فرصة أخرى أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه كي تواصل عملية الاكتشاف التي قال بها بهاء الله أو عملية الفناء التي قال بها بوذا. هذا التصور الخالص للحب عند بهاء الله هو أعلى ممن تصوره للإرادة. أما شوبنها ور فإنه يرى الحقيقة متمثلة في الإرادة التي هي مدفوعة إلى أن تحقق ذاتها موضوعياً بدافع آثم يكمن على الدوام في طبيعتها الخالصة. والحب والإرادة عند كلا المفكرين يوجدان في كل ذرة من ذرات الحياة ، ولكن سبب وجودهما هناك هو

المتعة المتمشلة في تحقيق الذات من ناحية ، ومن ناحية أخرى ميول ورغبات شريرة لايمكن تفسيرها . غير أن شوبنها وريفترض عدة أفكار معينة لتبرير هذا المتحقق الخارجي لتلك الإرادة الأولى ، على حين لايقدم بهاء الله في حدود علممي أي تفسير للمبدأ الذي يقوم عليه تصوره الخاص لتجلى الحب الخالد وتحققه في الكون .



- (۱) هذا تصبو يبر دقيق في مجسمله ، ولكن المؤلف ، وله عذره إذ يقتصر هنا على الملامح العامة واختيار نماذج وأمثلة عدودة ، قد فاتنه الإشارة إلى دور نصير الدين الطوسى الذي أنشأ في ظل الحكم الجديد جامعة في مراغة كانت لها جهودها في مجالات التفكير الديني والفلسفي والعلمي ، حتى إن بعض مؤرخي أهل السنة كان ينتقده لتفضيله العلماء والفلاسفة في العطاء على زملائهم في مجال العلوم الدينية ، وقد كتب الطوسي نفسه أعمالاً فلسفية وكلامية بارزة في تاريخ الفكر الاسلامي ، انظر حسن محمود عبد اللطيف : تجريد الاعتقاد مخطوط بمكتبة جامعة لندن بالانجليزية ، في الفلسفة ط القاهرة ص ١٩ (المترجان) .
- (۲) مرة أخرى نجدنا مضطرين أن نشير إلى بعض الأعلام الذين أغفلهم المؤلف هنا في استعراضه السريع ، أمثال نجم المدين الكاتبي الذي اعتمد عليه المؤلف نفسه في الفصل الرابع من هذا البحث وزميله قطب الدين الشيرازي ، وجملال الدين الدواني وغيرهم ، ممن لا يعد هؤلاء المذكورون إلى جانبهم شيئاً ذا خطر انظر المراجع المذكورة في المتعليق السابق . وأما عن أكبر الامبراطور الذي حاول صياغة دين جديد وسعى مع بعض أعوانه لحمل المسلمين في شبه القيارة على متابعته حتى تصدى له العلماء فانظر : محمود أحمد غازى : الدين الأكبرى ط أولى ، اسلام آباد ، مولانا أبوالحسن الندوى : ماذا خسر العالم ط الاسكندرية ١٩٨٧ ، ص ١٥١ (المترجمان) .
  - (٣) راجع ما سبق في الفصل الأول عن فلسفة زرادشت الإنسانية .
    - (3) أسرار الحكم ص ٦.
    - (٥) أسرار الحكم ص ١٠.
    - (٦) المصدر السابق، ص ٢٨ ٢٩.
- (٧) يجد القارىء للأصل بعض التعاطف من جانب المؤلف مع هذه الفرقة المنشقة عن الإسلام لا عن التشيع فحسب، والواقع أن موقف إقبال قد تطور في هذه الصدد من التعاطف إلى الإنكار بعد أن زادت معلوماته عن البابيين والبهائيين، انظر محمد السعيد جمال الدين ــ رسالة الخلود ط أولى القاهرة ١٩٧٤م، ص ٣٢٤، سمير عبد الحميد ابراهيم: ديوان «أرمغان حجاز» ط المكتبة العلمية بلاهور ص ٢١ (المترجمان).
  - (٨) السورة ٢٣ الآية ١٤.
  - (٩) انظر كتاب ـ فلپ Phelp عن (عباس أفندى)، فصل « الفلسفة وعلم النفس » .

لنلخص هنا نتائج دراستنا بإيجاز؛ فقد رأينا أن الفكر الفارسى كان عليه أن يقاوم نوعين مختلفين من الثنوية ، أعنى الثنوية المجوسية قبل الإسلام والثنوية الإغريقية فيا بعد الإسلام ، وإن كانت مشكلة تكثر الأشياء قد بقيت أساساً كما هى. لقد كانت نظرة المفكرين الفرس قبل الإسلام موضوعية ، ومن ثم كانت نتائج جهودهم الفكرية مادية إلى حد كبير وإن لم يفتهم أن يدركوا بوضوح أن مبدأ الكون ينبغى تصوره على نحو فعال ومؤثر. فعند «زرادشت» كلا المبدأين الأصليين نشيط ، وفعال ، لكن أصل النور عند «مانى» خامد هامد بينا أصل الظلمة يتصف عنده بالفعالية والإقدام . وعلى كل حال فإن تحليلهم للعناصر الختلفة التي تشكل الكون يتسم بالسذاجة المثيرة للإشفاق ، كما أن تصورهم للكون ناقص وخاصة فيا يتعلق بالأجسام الطبيعية الساكنة . فهناك نقطتا ضعف في أنظمتهم الفكرية :

١ ـــ الثنوية الساذجة . ٢ ــ ضعف التحليل .

وقد عولج الأمر الأول بدخول الإسلام نفسه ، والثانى بالا تصال بالفلسفة الإغريقية ، فأعان مجىء الإسلام ودراسة الفلسفة الإغريقية على تنقية النزوع الطبيعي نحو الفكرة التوحيدية وتنميته ، وأسها فى تغيير النظرة الموضوعية المادية التي كانت سمة المفكرين القدامي ، وفي إقامة ضرب من الذاتية الحالمة التي بلغت ذروتها نهائياً في الاعتقاد بوحدة الوجود الخالصة لدى بعض المدارس الصوفية .

وقـد سعى الفارابي أن يتخلص من الثنوية بين الإله والمادة بتقليل شأن المادة إلى مجـرد مفهوم غامض للروح ، أما الأشعرية فقد أنكرتها تماماً وتمسكت بالمثالية من السداية إلى النهاية ، بينا استمر أتباع أرسططاليس على التمسك بفكرة الهيولي لـدى أستاذهم . واعتبر المتصوفة العالم المادى مجرد وهم أو «غيراً» ضرور ياً لمعرفة الىنىفىس بىالله عىز وجىل. وبمكن القول دون مجازفة بأن الفكر الإيراني قد تجاوز ـــ بـــواسطة المثالية الأشعر ية ــــ تلك الثنو ية الدخيلة بين الإله والمادة ، لكنه مهدراً أيـة إمـكـانـات فلسفية جديدة عاد إلى الثنوية الإيرانية القديمة بين النور والظلمة ، فشيخ الإشراق مثلاً يجمع بين العقلية الواقعية للمفكرين الفرس قبل الإسلام و بين العقلانية التي اتسم بها أسلافه اللاحقون ليقرر ثنوية زرادشت من جديد في صورة أكثر تفلسفاً وروحانية . ونظامه الفكرى يعترف فى الحقيقة بمطالب كل من الـذات والمـوضوع . غير أن جميع هذه الأنظمة التوحيدية قد ووجهت بمذهب التعدد لـدى « وحـيـد محمود » الذي قرر أن الحقيقة ليست واحدة بل هي متعددة ، وهي تتمثل فى الوحدات الأولية الحية التي تتركب فى شتى الصور، وتسمو بالتدرج نحو الكمال مسروراً بسسلم صعودى لهذه الأشكال والصور. إلا أن رد الفعل الذي يمثله وحسيد محسمود كيان ظياهيرة سريعة الزوال. أما المتصوفة والفلاسفة المحدثون فقد طوروا بالتدريج ـــ أو لعلهم رفضواـــ نظرية الفيض فى الأفلاطونية المحدثة ، واتجه المفكرون البلاحقون إلى اكتشاف الأفلاطونية الحقيقة من خلال الأفلاطونية المحمدثة كما تسمشله فالمسفة ملاهادي السبزواري ، غير أن النظر العقلي الخالص والتبصوف الحالم واجمها في الحقيقة تحديا قوياً في البابية التي تلفق بين جميع الاتجاهات الفلسفية والدينية محاولة أن ترتفع بالروح ــ من خلال القبول اللا مبالى بالاضطهاد \_ إلى استشراف حقيقة الأشياء. والبابية وإن كانت حركة عالمية مسرفة فى نزوعها الإنسانى و بالتالى غير ذات الهتمام شديد بالوطن لا تزال تمارس سيطرة كبيرة على الفكر الإيرانى الحديث ولعل طابعها المباين للتصوف ونزوعها العملى يشكلان عاملاً غير مباشر للتغيرات السياسية الأخيرة فى إيران (١).



<sup>(</sup>۱) كان هذا هو تقدير المؤلف لتلك الحركة في أوائل هذا القرن ، و يبدو أنها قد ضعفت جداً في إيران المعاصرة ، وآثرت العمل في خارجها ، ولكن الطابع الذي يلاحظه ـ رحمه الله ـ من نزوع عملي ومعاداة للتصوف هو مما تتسم به أيضاً الحركة الخمينية التي تقف من وراء التغيرات السياسية الأخيرة في إيران ، ولكنها تتطلع ـ ربما بحافز وطني مسرف على عكس البابية والبهائية ـ إلى الامتداد الخارجي .

## الفهارس

١ - فهرس الآيات والأحاديث
 ٢ - فهرس الأعلام
 ٣ - فهرس الفرق والمذاهب
 ٤ - فهرس البلدان والأماكن
 ٥ - فهرس موضوعات الكتاب

### ١ \_ «فهرس الآيات والأحاديث »

| الصفحة | الآية                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸     | ا ــ «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الساء كيف نصبت » كيف رُفعت، وإلى الجبال كيف نصبت »           |
|        | الغاشية: ١٩ـ١٧.                                                                                         |
| ۸۸     | <ul> <li>٢ - « الندين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة ومما رزقناهم</li> <li>ينفقون » البقرة: ٢</li> </ul> |
| ۸۸     | ٣ ـــ « الله نور السموات والأرض » النور: ٣٥                                                             |
| ۸٩     | ٤ ــ «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي                                                     |
|        | و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم<br>، تَذْكَسَرُونَ » النحل: ٩٢                             |
| ۲۱۲٦   | ٥ ـــ «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به                                                 |
|        | فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها »<br>الأنعام: ١٢٢                                           |
| 140.   | ٦ ـــ « فتبارك الله أحسن الخالقين » المؤمنون: ١٤                                                        |
| ۸۸     | ٧ـــ « قل الروح من أمر ربتي » الإسراء : ٨٧                                                              |
| ۸٧     | <ul> <li>۸ ( کما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوعليكم آياتنا</li> </ul>                                    |
|        | وينزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم                                                            |
| •      | تكونوا تعلمون » البقرة: ١٤٦                                                                             |

٨٨ (اليس كمثله شيء الشورى: ٩
 ٨٨ (الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الذاريات: ٢٠-٢٠
 ٨٨ (الذاريات: ٢٠-٢١)
 ٨٨ (اليه من حبل الوريد) ق: ١٣

#### الأحاديث النبوية

۱ --- (( سئل النبى صلى الله عليه وسلم : أين كان الله قبل الحلق؟ »

فى «تحفة الأحوذى» بشرح سنن الترمذى للمباركفورى ١٨/٨٥: «حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا ينزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن محدُس عن عمه أبى رّزين قال: «قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان فى عاء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، وخلق العرش». قال أحمد: قال يزيد: العماء أى ليس معه شىء.. هكذا يقول حماد بن سلمة: وكيع بن محدُس، ويقول شعبة وأبوعوانة وهشيم: وكيع بن محدُس. هذا حديث حسن. وقد ورد الحديث في سنن ابن ماجة، مقدمة ١٣، وفي سند أحمد ١٢١١ـ١٢.

٢ ــ ( فهرس الأعلام » العلم أرقام الصفحات أرقام الصفحات (أ)

| 177-17                                  | ـــ آرنولد         |
|-----------------------------------------|--------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ـــ الآمدي         |
| . •                                     | ــ ابراهيم بن أدهم |
| 140                                     | _ أحمد الإحسائي    |
| 7.7                                     | ـــ أحمد بن حابط   |
| Y 4                                     | ـــ أحمد بن يعقوب  |
| ٦٨                                      | <u> </u>           |
| 17 —YX —YY —YY                          | إردمان             |

```
... أرسططاليس (أرسطو)
   WE -- WY -- 17 -- 10
144-11.-11.-44-47
                   1.27 -- 17.
                                              ـــ أستادسيس
                          ۸٣
                                              _ الاسكندر
                         172
                                            ــ ابن الأشرف
                          ٥٣
                                                 __ أشوارا
                         177
                                       _ الأصفهاني (بهمنيار)
                          ٤٤
                                            _ أفرايم سيرس
                                      ــ أفضل الدين الكاشاني
                                           ـــ أفلاطون
 -- 11 -- TY -- TY -- TI -- To
 174-174-114-114
        · 179 -- 177 -- 100 -- 77
                                                  _ إقبال
  189-11-1-1-1-0
                                ـــ أكبر (الإمبراطور المغولي)
                   141-117
                                     ــ الأمير الجرجاني
                                                 _ الأمين
                       _ أنتيكوس
                          ٧٠
                                               _ أنوشروان
                          47
                                                _ أهرمان
                          0
                                             أوجست كونت
                          ٥ ٤
                      ( ( ( )
                                             _ بابك المزدكي
                          ۸٣
                                                ــ بادارایانا
                         140
                                               _ باردسانس
                      m. - r9
                                                ـــ باركلى
               117-11
                                               ــ الباقلاّني
                          7.
                                                ــ بتن جلى
                                                 ـــ برادلى
```

| 111          | ـــ براکر یتی          |
|--------------|------------------------|
| ۸۲ — ٦٧      | ـــ براون              |
| 47           | ـــ أبو البركات        |
| ٨٤           | <b>ــ</b> بشّار بن برد |
| o \          | ــ بشر بن المعتم       |
| ٨٧           | ـــ أبو بكر (الصديق)   |
| 177-140-18   | ـــ بهاء الله          |
| 17718        | ـــ بوذا               |
| 74           | بورجر                  |
| ۲۸           | ـــ بول جنت            |
| ٤٦           | ـــ ہو پر              |
| 44           | ـــ بيتاجوراس          |
| 174-71-77-71 | البيروني               |
| ٨٥           | <b>ـــ بيرهو</b>       |
| Y 4          | ــ بيڤان               |
| 17           | ـــ البيهقي            |
| (ت)          |                        |
| ۳,           | ـــ توماس الإكويني     |
| ٩٦ ٩٤ ٨٦     | ـــ ابن تيمية          |
| •            |                        |
| (ج)          | •                      |
| ٥٩٥٣٥٠       | ــ الجاحظ              |
| 77           | ـــ جاستنيان           |
| **           | ـــ جاكسون             |
| o {          | ــ جاکوبی              |
| 124-11       | ـــ جالينوس            |
| 7 / \ \ _    | ـــ جاو يدان كبير      |
| ۲٦           | ـــ جاوم جهان نما      |
|              |                        |

| 178                 | ــ جاير                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|
| • <b>^</b>          | ـــ الجبائي                             |
| Y A                 | <b>ــ جر</b> ين                         |
| Y A                 | ــ جلاوش                                |
| 149                 | ــ جلال الدين الداواني                  |
| ٨٦                  | ــ جلال الدين الرومي                    |
| ٦٤                  | ـــ ابن الجوزي                          |
| 77                  | ــ جون لوك                              |
| Y                   | ــ جيجر                                 |
| 111-711-311-117-111 | ـــ الجيلي                              |
| 177-170-171         |                                         |
|                     |                                         |
| (ح)                 |                                         |
|                     |                                         |
| 40                  | ــ حافظ الشيرازي                        |
| 79 77 69 49 79 19   | ـــ ابن حزم<br>ـــ أبو الحسن الأشعرى    |
| 10 VE TV 0 A        |                                         |
| ٤A                  | _ الحسن البصري                          |
| 144                 | <ul> <li>حسن محمد عبد اللطيف</li> </ul> |
| 41                  | — حسين بن منصور الحلاج<br>*             |
| 144                 | ــــــ أبو الحسن الندوى                 |
| 77                  | _ الحسيني                               |
| ٨ ٤                 | _ ابن حنبل<br>*                         |
| ٨٤                  | ــــــ أبوحنيفة                         |
|                     |                                         |
| (د)                 |                                         |
| ١٢٨                 | دستور الأصفهاني                         |
| 71                  | ــ دى بور                               |
| ١٢٨                 | ــ دی جوبینو                            |
| · <b>*</b>          | ــ دوزی                                 |
|                     |                                         |

```
ند دیکارت
                        77 -77
                                                  ــدى ماستر
                             ٥٤
                                                   ــ ديوجين
                          (ذ)
                                                    ــ ذو النون
                             ٥٣
                          (()
                                               ـــ رابعة العدوية
                             4.
                                            _ الرازى (الطبيب)
                         17 -- 44
                                                    ـــ رامانوجا
                            140
                                                    ــ ابن رشد
                             44
                                                    ـــ الرومي
                         14-11
                                                    ـــ أبور يدة
                             71
                          (ز)
                                                    __ زرادشت
121 - 172 -- 99 -- 77 -- 77
                          ( w )
                                                    _ سامكارا
                             177
                                                      ــ سبيتا
                     7A -- 0A -- &A
                                                    ــ سبينوزار
                              9 8
                                                      ــ ستباد
                              ۸٣
                                                       ـــ ستينر
                          77-77
                                                  ــ السرخسي
                          77- 13
                                              ــ أبو سعيد السيرافي
                              77
                                                  ــ سلوجر
                                                _ سمير عبد الحميد
                             149
```

```
17-17-17
                                                ـــ السهوردى
                                                 ـــ سولون
                           ١٨
                                             _ سيد أحمد خان
                          71
                                     _ السيد الشريف الجرجاني
                      11-17
                                          (میرسید شریف)
                                         ــ السيد محمد جيودراز
                           17
                                        ــ سيكتوس أمبر يكوس
                           ۸o
                                                _ سيميليوس
                           77
                                                 ۔۔ ابن سینا
 -- £ £ -- £ 7 -- £ 5 -- 7 7 -- 7 3 -- 1 7
141-1.4-1.0-41-41-51
                       ( m)
                                                   ـــ شابور
                                               ــ شارلز شيفر
                          44
                                                _ شام كارا
                         140
                                                  ــ الشبلي
            71 -71 -87 -- 47
                                                 ــ الشافعي
                          ٨٤
                                              _ شقيق البلخي
                                               ــ شلاير ماخر
                110-12-08
                                                  ــ شليجل
                           0 2
                                                  ــ شنکل
                           44
                                              ــ الشهرزوري
                           17
                                               _ الشهرستاني
 -77-04-19-17-19
                 79 - 71 - 77
                                                  _ شوبنهور
     147-114-15-11-171
                      ( oo )
                                    _ صلاح الدين (السلطان)
```

```
(ظ)
                                   ــ الظاهر (ابن السلطان مبلاح الدين) ٧٧
                               (9)
                                                        ــ عباس أفندى
                                  144

 أبوالعباس بن طاهر المعصومي

                                   11
                                                - عباس الصفوى (الشاه)
                                    40
                                                    ــ عبد الرحمن الجامي
                                   141
                                             _عبدالكريم بن ابراهيم الجيلي
                                   140
                                               ــ عبدالله إسماعيل الهروى
                                    17
                                               _ عبد الله بن ميمون القداح
                                    0 (
                                                  ــ ابن عربي الأندلسي
                                    18
                                                  - عزيزبن محمد السفي
                                   148
                                                         ۔ ابن عساکر
                                    77
                                          _ عضد الدولة (السلطان البويهي)
                                    44
                                                       ــ العطار البصري
                                    0 \
                                                          _ عمر الحنيام
                                    18
                                                     ــ على بن أبى طالب
                                    ۸V
                                                    ــ على محمد الشيرازي
                                   140
                                (4)
                                                             ــ الغزالي
17 _ 10 _ 71 _ 70 _ 78 _ 7Y _ 7Y _ 17
                               (ن)
                                                            ــ الفارابي
                   127-17-27-78
                                                             _ فالريان
                                   144
                                                     — فخر الدين الرازى
          14-17-44-44-44
                                                              ــ فرانك
                                                            ــ فلاكوس
                              144-70
```

```
ـــ فلب
                                                                                       141
                                                                                                                                                                                        ــ فلوجل
                                                                                          44
                                                                                                                                                                                         ـــ فوجان
                                                                                       144
                                                                                                                                                                                          — ڤورلي
                                                                                           44
                                                                                                                                                                               ۔۔ فون کریمر
                                    11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 
                                                                                                                                                                                _ فيخته
                                                                    114-08
                                                                             (ق)
                                                                                                                                                               — قابیلا (کابیلا)
                                                        78-11-14
                                                                                                                                                       ـــ أبو القاسم البلخي
                                                       17-07-01
                                                                                                                                                        _ القاضى عبد الجبار
                                                                                             17
                                                                                                                                                                  ــ القاضى عياض
                                                                                             78
                                                                                                                                                                                    ــ القشيري
                                                                       144 -- 4.
                                                                                                                                                       _ قطب الدين الرازى
                                                                                             01
                                                                                                                                                                                         _ قران
                                                                                          144
                                                                                (4)
                                                                                                                                                  ــ الكاتبي (نجم الدين)
141-11-11
                                                                                                                                                                      ــ كاظم الرشتى
                                                                                           140
                                                                                                                                                                                           ۔۔ کانت
                                    118-17-17
                                                                                                                                                             ـــ کسری أنو شروان
                                                                                              7 2
                                                                                                                                                                                  ــ كيناجرت
                                                                                            147
                                                                                                                                                                                   ــ كنداليني
                                                                                               ۸٩
                                                                                                                                                                                         _ الكندى
                                                                                                13
                                                                                                                                                                                           ــ كلود
                                                                                                14
                                                                                                                                                              — كورتون (كيرتون)
                        71 -- 77 -- 77 -- 77
                                                                                   (U)
                                                                                                                                                                                            ــ لاسال
                                                                                                                                                                                                             101
```

```
<u>      لاسن</u>
                               174
                                                           _ لايپنتر
                    Y & __ 1 . 9 __ 9 &
                                                      _ لورانس ميلر
                                44
                                                           ــ لوتس
                      17-74-11
                                                           ــ لويس
                               171
                            (٩)
                                                            _ مالك
                                ٨٤
                                                           ـــ المأمون
                           14 -- 14
                                                        _ ماكدونال
                      74-77-00
181 -- 79 -- 79 -- 78 -- 77
                                                            _ مانی
                                                      _ مارتن شرینر
                                ٦٨
                                                       ــ ابن المبارك
                           YY — Yo
                                                   _ مجد الدين الجيلي
                                17
                                             _ محمد السعيد جمال الدين
                               144
                                         ــ محمد شریف هراه (الهروی)
                      140-11-4
                                              ــ محمد بن إسحاق النديم
                                44
                                                   ۔۔ محمد بن عثمان
                                ٠
                                             ... محمد بن مبارك البخارى
                           ۸٠ -- ٧٣
                                               ـــ محمد هاشم الحسيني
                                ٧٣
                                                  ــ محمود أحمد غازى
                               144
                                               _ محيى الدين بن عربي
                        111-111
                                      _ المرزاعلي محمد الباب الشيرازي
                        140 -145
                Y9 - Y0 - Y8 - YY
                                                            _ مزدك
                                                      _ ابن مسكويه
٤٦ — ٤٠ —٣٩ —٣٧ —٣٦ —٣٤ —٣٣
                                                        ـــ أبو المعالى
                                17
                                                   ـــ معروف الكرخي
                                                            ـــ معمر
                                                   _ المقنع الحزاساني
                                ۸٣
```

```
ــ الملا هادي السبزاواري
187 --- 178 --- 177 --- 177
      ــ الملا صدرا (مصدر الدين الشيرازي) ١٢٨ ــ ١٣١ ــ ١٣٦ ـ ١٣٦
                                                    ب مئیر
                        114
                                    ـــ أبو منصور محمد الدقيقي
                        148
                                       ــ أبو منصور الماتر يدى
                         01
                                                   ـــ مهرن
                    77-17.
                                                   ــ موللر
                         44
                                   ـــ مولانا شېلى
                         ٦٨
                                          ـــ میرسید شریف
                                                  _ میتهارا
                     17-17
                                                 ــ میرکس
                         AY
                      (0)
                                                 ــ النسفى
               11 - - 17 - 17
                                        ــ نصير الدين الطوسي
                   144-01
                                                 ــ النظام
      74-74-01-01-45
                                                 ــ نيكلسون
                   174 --- 77
                      (4)
                          11
                          71
                                               ـــ الهجو يرى
                          17
                                                 ۔ هر برت '
                          18
                                                  ـــ هر بود
                         144
                                                   ـــ هرنك
                          44
                                                ـــ أبوالهذيل
                     74-11
                          44
```

| 174 4 &                    | ـــ هو يتاگر             |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>~~</b>                  | ــ ابن الحيثم            |
| 171-111-117-118-17         | ـــ هيجل                 |
| · YA YV                    | ـــ هيراقليطس            |
| ٦٢                         | ــ هيوم                  |
|                            | 1                        |
| (•)                        |                          |
| 7V YA                      | ــ واصل بن عطاء          |
| 184-10-18                  | ب وحيد الدين محمود       |
| ٨٤                         | ۔۔۔ وردز ورث             |
| 144                        | <u>۔ و يېر</u>           |
|                            | - <b>,</b> -             |
| (2)                        |                          |
| ٨ŧ                         | ياكوبى                   |
| • •                        | _ أبويز يد البسطامي      |
| 4                          | _ يوزان كت               |
| <b>£9</b>                  | ــ يوسف البصري           |
| ٣_ «الفرق والمذاهب »       |                          |
| أرقام الصفحات              | الفرقة أوالمذهب          |
| 00 0 <u>{</u>              | ر ــ إخوان الصبفا        |
| ·                          | ــ الأرسطيون             |
| 97 00 07 06 08             | ب الإسماعيلية            |
| 74-74-01-01-04-01          | الأشاعرة ""              |
| V7 VP VY V1 7 £            |                          |
| 11 -17 - NE - N· - VN - VV |                          |
| 184 1.                     |                          |
|                            | <b>21 ▲★Ⅱ</b>            |
|                            | ــ الإشراق<br>اللاحية ال |
| ۰۸ — ٤٨                    | ــ الاعتزال              |

| 2                            | ـــ الأفلاطونية الحديثة |
|------------------------------|-------------------------|
| 11 90 - 94 - 97 - 91 - 124   | •                       |
| 184-184-148-07               | _ البابية (البهائية)    |
| 149                          | ــ البابيون             |
| ١٣                           | ـــ البرهمي             |
| ۱۳۹                          | البهائيون               |
| 44                           | ــ البوذية              |
| ,                            | ـــ البوذيون            |
| ۸٧ - ۸۰ - ۸۱ - ۰۰ - ۱۰ - ۱٤  | ـــ التصوف الإسلامي .   |
| \ <b>£</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                         |
| ١٨                           | ـــ التوحيد الثيولوجي   |
| 131                          | ـــ الثنوية الإغريقية   |
| 11· - 40 - Y7 - 1V           | ـــ الثنوية الإيرانية   |
| 11                           | ـــ الثنوية الفلسفية    |
| \ \ \                        | ـــ الثنوية المجوسية    |
| <b>Y</b> •                   | ـــ ثنوية ميتافيزيقية   |
| 7.                           | ــ الحابطيّة            |
| . 1 1 4 7                    | ـــ الحركة الخمينيّة    |
| • <b>/</b>                   | ـــ الحروفيّة           |
| A <b>£</b>                   | _ الحنابلة              |
| ۱۲۷ — ۸ ٤                    | ـــ الحنفيّة            |
| 171 47 47                    | ــ الزرادشتية           |
| ***                          | ـــ الزرادشتيون         |
| ۸۳ ۱۹                        | ـــ الزنادقة            |
| 19                           | ـــ الزر وانيون         |
| ٨٤                           | _ الشافعيّة             |
| Y <b>£</b>                   | ــ الشيوعية             |
| 1 127 -171 -10 -1.           | ـــ الصوفيّة            |
| •                            | 101                     |

| ۰۷                     | ـــ العقائد المانوية   |
|------------------------|------------------------|
| 47                     | ــ العقلانية           |
| ۵ ۹                    | , ـــ العقلانيون       |
| 00                     | ــ فكرة التناسخ        |
| ٨٦                     | ـــ الفكر الغنوصي      |
| 9.                     | ــ الفلسفة الإشراقية   |
| 00                     | ـــ الفلسفة الإغريقية  |
| 149                    | ــ فلسفة زرادشت        |
| ١٩                     | ــ الكيومارثيون        |
| ٣٥                     | <b>ـــ</b> اللا أدريّة |
| ۸۳                     | ـــ اللا مانيين        |
| ه م                    | ــ الماتر يدية         |
| ١٨                     | ــ الماجية             |
| ٠ ١ ٩                  | ـــ الماجيون           |
| ٨٤                     | ــ المالكية            |
| 77-00-21-49            | ـــ المانوية           |
| ۱ ٤                    | ـــ مبدأ الوحدة        |
| 187 114 117 71         | ـــ المثالية           |
| 00                     | ــ مذهب الإمامة        |
| **                     | ــ مذهب ماني الديني    |
| 11 4                   | ــــ مذهب وحدة الوجود  |
| ٣١                     | ـــ المشاءون الفرس     |
| ٨٠ - ٦٧ - ٦٢ - ٤٩ - ٤٨ | ـــ المعتزلة           |
| <b>Y</b> A             | ــ الميتهارية          |
| 1 2 7                  | ــ نظرية الفيض         |
| ^4                     | _ النقشبندية           |
| ٧١ ٥٣                  | _ الواقعيّة الطبيعيّة  |
| アア                     | ـــ الوضعيّة الإيرانية |
| <b>۲9</b>              | ـــ اليوجا الهندية     |

## ٤ \_ « البلاد والأماكن »

| أرقام الصفحات   | البلد أو المكان       |
|-----------------|-----------------------|
| • "             | آسيا الوسطى           |
| 144             | ـــ أسبانيا           |
| 144 — Ae        | ـــ الإسكندرية        |
| 7               | ـــ انجلترا           |
| ₹ .             | ـــ الأندلس           |
| 74              | ـــ ألمانيا           |
| YY 11 11 12 Y   | إيران                 |
| 171-77-00-77-71 | ı                     |
| 184-144-146     |                       |
| **              | ــ بابل               |
| <b>**</b>       | ــ بار یس             |
| •               | ــ باكــو             |
| 140             | ــ برلین              |
| £.A             | ــ البصرة             |
| ٤٨              | ـــ بغداد             |
| 148             | ـــ بلغ               |
| ٣٣              | ــ بیروت              |
| 44              | ـــ حران              |
| 44              | ــ حلب<br>_           |
| £ ~             | ــ حيدر آباد          |
| \               | ـــ روما .            |
| ۵٦٣٢            | ـــ سور يا<br>        |
| 14 €            | ــ طبرستان<br>        |
| ١٤ ١٢ ٢٢ ١٤     | ـــ فارس<br>۱۳۱۱ - ع  |
| 144 44          | ـــ القاهرة<br>محمد ا |
| 172             | ــــ بمكابل           |
| 144 V 7         | ـــ لاهور             |

```
_ لندن
144 -- 44 -- 44
                                      _ ليبزج
_ ليدن
    77-77-77
              27
                   _ ماتر ید (قریة من قری سمرقند)
              09
                                       ـــ مراغة
             144
                                      ــ المغرب
             1 8
                                      _ النجف
             140
                                       ب نهاوند
                                       _ همدان
              27
                                        ــ الهند
         31-19
```

# هرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ٥    | مقدمـــة                                                      |
| 11   | اهــداء                                                       |
| ١٣   | مدخــل                                                        |
|      | القسم الأول                                                   |
|      | الفلسفة الايرانية قبل الاسلام                                 |
| ١٧   | الفِصل الأول: الثنوية الايرانية                               |
|      | القسم الثاني                                                  |
|      | الفكر الفلسفي بعد الاسلام                                     |
| ٣١   | ﴿ الفصل الثاني: المشاءون الفرس المتأثرون بالأفلاطونية المحدثة |
| ٤٧   | الفصل الثالث: ظهور المذهب العقلى في الإسلام وانهياره          |
| ٧١   | الفصل الرابع: النزاع بين المالية والواقعية                    |
| ۸۱   | الفصل الخامس: التصـــوف                                       |
| 177  | الفصل السادس: الفكر الإيراني في العصر الحديث                  |
|      | الخاتمية                                                      |
|      |                                                               |
|      | الفهارسوالأحاديث<br>أــ فهرس الآيات والأحاديث                 |
|      |                                                               |
| 117  | ب ــ فهرس الأعلام                                             |
| 104  | جــ فهرس الفرق والمذاهب                                       |
| 17.  | د ــ فهرس البلاد والأماكن                                     |
| 174  | هــ فهرس الموضوعات                                            |

رقم الايداع: ١٩٥٣/٨٩٨

#### هاذا الكتاب

إن الثقافة العميقة لإقبال، والمامه بالتيارات الفكرية في الشرق والغرب، واتقانه للعديد من اللغات الشرقية والغربية، وتدربه على مناهج اللغات الحديث وأساليبه قد أعطى لهذا الكتاب قيمة خاصة قل أن تجدها.

واقبال صاحب ثقافة جامعة بين تراث الشرق والغرب، متمكن من أساليب البحث العلمى وتقاليده في البيئين المذكورتين.

يظهر ذلك في بنية البحث وأساليبه التحليلية والتركيبية، كما يظهر في المقارنات العديدة بين النيظريات والآراء المتشابهة لدى المفكرين المسلمين والفلاسفة الغربيين من مختلف الجنسيات على الشعى الضوء على الاتجاهات القديمة باستحضار الآراء الحديثة والمعاصرة، ويعين القارئ على أن يعقد في ذهنه هو ضروباً من المقارنات والموازانات تكمل من عمل المؤلف، أو تعقب على بعض تكمل من عمل المؤلف، أو تعقب على بعض أحكامه وتحليلاته، وهي ناحية استمرت مع إقبال.

[الناشر]

1919/140

اللارالف في اللفت والنوابي